

سِنبَدَة (الرسِوكِ وَلَهِ لَا أَرْمُ الرسِوكِ وَلَهِ لَا أَرْمُ

# سِنجيرة الراورم المراورم المراورم المراورم المراورم المراور ال

سَمَاحَة العَدَّمَة السُيِّرِينِي فَفِهِ الْالِيِّمُا لُوْسِينِي السُيِّرِينِي فَفِهِ الْالِيِّمُا لُوْسِنِي

الجزءُ الثّاني

# جِعْوُفُ الطبِّعِ مَحَفُوظِكَة للمؤلَّف الطبعـة الثانيــة ١٤١٣هــ١٩٩٣م





كورنيـــش المزرعـــة ـ بناية الحسـن سنتر الطابـق الثانـي هاتـــــــــــف: 816627. هن بـ: 14/5680

المكاتب والمستودعات ـ حارة حريك شارع دكاش

هاته: 820704 ـ 835670. ص ب: 25/209





## مبعث الرسول الأعظم محمد (ص)

قضت ارادة الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء تفضلا منه جل جلاله أن تكون الجزيرة العربية مهد الدين الاسلامي الحنيف، والتطور الحيوي، والصعود في معارج التقدم والرقي، بقيادة النبي القرشي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) صاحب المقام العلي المحمود عند ربه، حيث اجتباه سبحانه وتعالى وارسله على حين فترة من الرسل، وهداة من العلم، واختلاف من الملل، وضلالة عن الحق، وجهالة بالرب، وكفر بالوعد.

أرسله سبحانه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون .

أرسله سبحانه الى الناس أجمعين ليهديهم إلى سواء السبيل.

أرسله الباري سبحانه داعياً ، ومبشراً ، ونذيـراً لينقذ العـالم كافـة من حاة الشرك والضلال ، وعبادة الأوثان .

عندما انحطت المدارك ، ووهنت العقول ، وتحير المدركون وفشا البظلم ، والجور ، وتناكرت الأمم ، وتركت اقوال مرشديها ، وذهب الناس مذاهب شتى .

في تلك العصور المظلمة قضت حكمة الخالق الجبار أن تكون بعثة النبي محمد بن عبد الله المشعل الذي بنوره اضاء الكون .

محمد بن عبد الله خاتم النبيين، وسيد المرسلين، ورحمة الله الى الحلق اجمعين، أنقذ العالم من الجهالة وحيرة الضلالة، فهو المنقذ الأوحد، والرسول المؤيد، رافع منار التوحيد، وقائد الناس لخير الدنيا والأخرة.

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب غصن دوحة الشرف من بني هاشم سادة العرب وخيرتهم اختاره الله سبحانه من الاصلاب الطاهرة ، والارحام المطهرة نبياً ورسولاً للعالمين . واميناً على وحيه وهدى ورحمة للناس اجمعين :

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِداً وَمَبْشُواً وَنَـٰذَيُواً \_ وَدَاعِياً الله باذنه وسراجاً منيواً ﴾(١) .

وقال تعالى: ﴿ وما ارسلناك الارحمة للعالمين ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ﴿ وبالحق انزلناه وبالحق نـزل وما ارسلنـاك الا مبشراً ونذيراً ﴾ (٣) .

وقال تعالى : ﴿ كَذَلُكُ ارسلناكُ في أمة قد خلت من قبلها أمم

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب، آية، ٤٦،٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الانبياء، آية ، ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء، آية، ١٠٥.

لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمٰن قل هـو ربي لا إله الا هو عليه توكلت واليه مناب ﴾(١)

وقال تعالى : ﴿ وارسلناك للناس رسولاً وكفي بالله شهيداً ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ﴿ إِنَا ارسلناك بِالحَق بشيراً ونَـذيراً ولا تسأل عن اصحاب الجحيم ﴾ (٣) .

وقال تعالى : ﴿ وما ارسلناك الاكافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن اكثر الناس لا يعلمون ﴾ (٤) .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّا أُرسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بِشَيْرًا وَنَذَيْرًا وَانَ مِنْ أَمَّةً إِلَّا خَلَا فَيْهَا نَذَيْرٍ ﴾ (°) .

ذكر المسعودي في مروجه أنه « كان مبعثه (صلى الله عليه وآله وسلم ) على رأس عشرين سنة من ملك كسرى أبروين ، وذلك على رأس مائتي سنة من يوم التحالف بالربذة ، وذلك لستة آلاف ومائة وثلاث عشرة سنة من هبوط آدم ( عليه السلام ) ، وقد ذكر مثل هذا عن بعض حكماء العرب في صدر الاسلام عمن قرأ الكتب السالفة على حسبما استخرج منها ، وفي ذلك يقول في ارجوزة طويلة :

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، آية، ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية، ٧٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية، ١١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ ـ آية ٢٨ .

 <sup>(</sup>٥) سورة فاطر - آية - ٢٤ .

في رأس عشرة من السنين الى ثلاث حصلت يقين (١) والمائمة المعدودة المتمام الى الوف سدست نظام ارسله الله لنما رسولا وكان فينا هادي السيلا(٢)

(١) وفي نسخة ثانية : عجز البيت ( جعلت يقين ٥.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب للمسعودي ، ج٢ ، ص ٢٨٢ .

#### حياة محمد (ص) في فترة البعثة

تعاقبت السنون ومحمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) يشارك أهل مكة المكرمة في حياتهم العامة .

لكنه (صلى الله عليه وآله وسلم )كان يتألم عندما يرى قومه على معتقداتهم الباطلة من العكوف على عبادة الاوثان وتقديس الأصنام.

ويرى أيضاً بقية البلدان كبلاد الفرس ـ والروم وغيرها من الشعوب المعذبة ترسف في أغلال طغيان ملوكها واستبدادهم ، وسيطرتهم على رعاياهم وعلى كل شيء في حياتهم حتى ان الشعوب غير السلاطين لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً .

ومن البديهي ان محمداً (صلى الله عليه وآلمه وسلم ) لا يعجبه أي منهج ( دكتاتـوري ) تعسفي يحتوي على فعل المنكـرات علاوة على التقتيل والتشريد والجور الذي يحيط بالمستضعفين .

وكاني به ('صلى الله عليه وآله وسلم) يترك لنفسه التأمل والتفكير في كيفية تخليص قومه وبني مجتمعه من الصراعات الدامية اللامحدودة التي تجري من حوله، بين القبائل، وفي بقاع الأرض مع ما تجره هذه الصراعات من خراب ودمار، وعداوة وبغضاء.

هـذه الصـراعــات المـوروثــة المشينــة ، التي لم تستنـــد الى الاخــلاق

الفاضلة والمزايا الحميدة . . . بل العكس . . . فقد حملت في طياتها كل رذيلة وفساد ، وأغرقت الناس في الجهالة والضلالة .

كانت جميع هذه الأشياء \_ باعتقادي \_ تجعله (صلى الله عليه وآله وسلم ) ينظر الى قومه نظرة الاشفاق ، ويتمنى لهم ولكافة الناس الهداية وسلوك جادة الحق .

محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يحمل بين جنبيه السجايا الفاضلة ، والاخلاق العالية ، وروح القوي الملهم ، هذه الروح العظيمة التي وهبها الله سبحانه وتعالى له ، وهذه النفسية الكريمة الخيرة التي اعدتها قدرة الله جلَّ وعلا ، لتحمل اعباء الرسالة السماوية ، ليكون محمد المبلغ لاعظم رسالة من رسالات ربه المنزلة على الأنبياء والمرسلين ﴿ وداعيا الى الله باذنه وسراجاً منيراً ﴾(١) . فهو المبلغ لأحكام ربه ومنقذ البشرية من الظلمات الى النور . كما قال وما اجمل قول الشاعر(٢) :

اتيت والناس فوضى لا تمريم والأرض مملوءة جوراً مسخرة مسطر الفرس يبغي في رعيته يعذبان عباد الله في شبه والخلق يفتك اقواهم باضعفهم

الا على صنم قد هام في صنم لكل طاغية في الخلق محتكم وقيصر الروم من كبر أصم عم وينبحان كا ضحيت بالغنم كالليث بالبهم او كالحوت بالبلم (٣)

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب، آية، ٤٦.

<sup>(</sup>٢) الشوقيات ، للشاعر احمد شوقي ، ج ١ ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) البهم : جمع بهمة ، وهي ولد الضأن والمعنز ، والبلم : صغار السمك . والمعنى ان الحوت الكبيرياكل صغار السمك ، والقوي يأكل الضعيف ، تلك شريعة الغاب .

#### عبادة محمد (ص) قبل البعثة

يسأل الكثير من الناس على اختلاف ميولهم ومذاهبهم ،عن حياة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الدينية قبل البعثة النبوية ، ونزول الوحي عليه . . . وكيف كان تدينه . . . وتعبده . . . .

هل كان تدينه وعبادته على طبق شريعة نبي الله عيسى (عليه السلام) ؟ . . . الناسخة لشريعة النبي موسى (عليه السلام) السابقة ؟

ام كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يتعبد على طبق شريعة ابراهيم خليل الرحمن (عليه السلام) ؟.

ومن المعلوم أن كل شريعة سماوية كانت تأتي تنسخ ما قبلها بحسب متطلبات عصرها .

أسئلة كثيرة ترد من هذا القبيل وقد اجاب عنها الكثير من العلماء الأعاظم امثال السيد المرتضى ( رضوان الله عليه ) باجوبة وافية كافية لا مجال لذكرها الآن لكثرتها ، ومن اراد الاطلاع عليها فليراجعها في مضانها .

لكن أقول من تتبع سيرة الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه

وآلـه وسلم ) يرى بـوضوح أن النبي محمـداً كان يعمـل عـلى شـريعـة أبيـه نبي الله ابراهيم خليل الرحمان ( عليه السلام ) .

ويؤيد هذا قول تعالى: ﴿ ثم اوحينا إليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفاً وماكان من المشركين ﴾(١).

فالنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في عبادته لله تعالى الواحد الأحد ـ الفرد الصمد ـ الذي لم يلد ولم يولد ، متبعاً ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين .

ومما لا شك فيه أن جميع الانبياء والمرسلين (عليهم السلام) كانوا متفقين على الدعوة لله الذي لا شريك له ولا مثيل ولا نظير، وعلى فعل الخيروايتاءذي القربي حقه، والاحسان للفقراء والمعوزين.

كما أنهم كانـوا (عليهم السلام) متفقين في الشـرائـع السمـاويـة المنزلة عليهم من الله العزيز الحكيم التي كـانت تنص على محـاربة البغي والعدوان وفعل الشروالفساد في الأرض . . . الى آخره .

ومن المعلوم أيضاً من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل نسزول الوحي عليه أنه كان يعبد الله حق عبادته ، ويصوم شهر رمضان ، ويفعل الخير ، ويحسن للفقراء والمساكين ، ويصل البرحم ، ويطعم الجائع ، ويأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر . . .

وهـذا ممـا لا ريب فيـه ولا جـدال يعتـريـه ، حسب اتفـاق جميـع اصحاب النواريخ واهل السير .

<sup>(</sup>١)سورة النحل، آية، ١٢٤.

كان محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يتعبد في غار حراء كل سنة مسهر رمضان وقد حبب الله سبحانه اليه الخلوة التي يكون بها فراغ القلب والانقطاع عن الخلق، فهي التي تفرغ القلب عن اشغال الدنيا لدوام ذكر الله تعالى . . . . فيصفو وتشرق عليه انوار المعرفة .

ذكر صاحب السيرة الحلبية : أول من تحنث بحراء عبد المطلب جد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كان اذا دخل شهر رمضان صعد حراء(١) واطعم المساكين .

اشار الى تعبد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وانقطاعه لله سبحانه وتعالى في غار حراء صاحب الهمزية بقوله:

ألف النسك والعبادة والخل وهكذا النجباء (٢) واذا حلت الهداية قلباً نشطت في العبادة الاعضاء لنتأمل بامعان . . . هل يمكن للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

<sup>(</sup>١) غارحراء: هوكهف في جبل حراء قرب مكة المكرمة .

<sup>(</sup>٢) اراد صاحب الهمزية بقوله: طفلا، أي عندما كان الرسول الاعظم في زمن رضاعه ومدة اقامته عند حليمة السعدية (مرضعته) وقد روي عنها أنها كانت تقول: لما ترعرع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يخرج الى الصبيان وهم يلعبون فيتجنبهم. الى قولها فكنت انطلق انا وابوه (أي أبوه من الرضاعة وهوزوجها) نسعى اليه سعيا فاذا نحن به قاعداً على ذروة الجبل شاخصاً ببصره للساء وهويضحك. فاكبت عليه وقبلته بين عينيه وقلت له: فدتك نفسي ما الذي دهاك؟

قال: وهويبتسم خيراً يا اماه ـ الى آخره ـ .

اتباع شريعة عيسى (عليه السلام) الناسخة لشريعة موسى (عليه السلام) التي كانت قبلها كها أسلفنا ؟ . . . لا . . .

ان النصارى في ذلك العصر غالوا في عيسى (عليه السلام) وفي أمه أشد المغالاة حتى جعلوه وأمه الهين من دون الله كما جماء في قول تعالى:

﴿ واذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله ﴾ قال عيسى (عليه السلام) بجيباً الباري تعالى ينفي ذلك: ﴿ قال سبحانك ما يكون لي أن اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ـ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا اربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ﴾ (١).

ومن المعلوم أيضاً أنه وقع الخلاف بين نصارى ذلك العصر وحصل من المنازعات ، والمشادات والتناقضات والضوضاء الشيء الكثير من تغييرات وتبديلات في كيفية تعاليم الانجيل وتشريعاته ، حتى طغت الفوضى على انسان ذلك العصر ، وعم الهرج والمرج في حينه عما أدى الى اعلان قسم من النصارى وهم اليعاقبة انشقاقهم عن الكنيسة في روما وظل النساطرة على ولائهم لها إلى آخر ما هنالك من التفكك والانشقاق . وقد امتلأت كتب التاريخ بذلك .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة \_آية ١١٦، ١١٧.

وعلى هذا نقطع بأنه لا يمكن للنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يأخذ بشريعة هذا حالها في عصره .

ولا يمكن أن يأخذ بشريعة موسى (عليه السلام) المنسوخة بشريعة عيسى (عليه السلام) كما اسلفنا لأنها منسوخة ولأن اتباعها غالوا فيها أيضاً حتى جعلوا العزير ابن الله كما في قبوله تعالى: ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قبولهم بافواههم يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون ﴾(١).

وعلى كل حال نحن لا يهمنا البحث تفصيلا عن حال تلك الشرائع التي كانت سائدة في الفترة التي هي قبل البعثة النبوية ، بل يهمنا البيان اجمالا ليتضح الجواب عن الأسئلة التي تتردد في صدد كيفية عبادة النبي عمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل نزول الوحي عليه .

وبعد ذكر اللمحة الوجيزة من التناقضات والاختلاف في اقوال وميول متبعي الشريعتين اللتين مرَّ ذكرهما يتضح الجواب . فنقول :

كان النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) على ملة ابيه ابراهيم خليل الرحمن كما أخبر في ذلك القرآن الكريم : ﴿ واوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ﴾ والمعنى : وأوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفاً ، اي مستقيم الطريقة في الدعاء الى توحيد الله جل جلاله ، وخلع الانداد ، والعمل بسنته ، وما كان ابراهيم من المشركين .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آية ٣٠.

وفي كلام الشيخ محي الدين ابن العربي: كما في السيرة الحلبية: « تعبد محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبل نبوته بشريعة ابراهيم حتى فجأه الوحي ، وجاءته الرسالة .

فالولي الكامل يجب عليه متابعة العمل بالشريعة المطهرة حتى يفتح الله له في قلبه عين الفهم عنه فيلهم معان القرآن ويكون من المحدثين ، ثم يصير الى ارشاد الخلق » .

### ذكر نزول الوحي على رسول الله (ص)

لما طغى طوفان الجهل والفساد وعمت الفوضى وتحكمت الوثنية في قلوب العباد، كان النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) يذهب بعيداً عن الناس الى غار حراء، ويتجه الى خالق الكون بعقله وقلبه، نائياً بجسمه الطاهر وروحه الزكية عن ارجاس الجاهلية والوثنية ومساوئهما، حتى شارف الاربعين من عمره الشريف وحتى بلغت نفسه القدسية مرتبة تنعكس فيها اشعة الغيب.

كان (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يرى رؤيا الا جاءت كفلق الصبح ـ كما سنبين هذا في موضع آخر .

وحينها بلغ النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) اربعين سنة حسب المصادر الصحيحة المتواترة عن المؤرخين والرواة واصحاب السير ارسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق بشيراً ونذيراً ليخرج العالم من الظلمات الى النور ويهديهم الى الصراط المستقيم.

قال تعالى: ﴿ وما ارسلناك الا مبشراً ونذيراً ﴾(١) .

وقال تعالى : ﴿ إِنَا أُرسِلْنَاكُ بِالْحِق بِشِيراً وَنَذَيراً ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء، آية ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ١١٩.

وقال تعالى : ﴿ وَمَا ارسَلْنَاكُ الْا رَحْمَةُ لَلْمَالِمِينَ ﴾ (١) .

وقال تعالى : ﴿ وَاذَ اخذَ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم واخذتم على ذلكم اصري (7) قالوا أقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين (7).

جاء في البداية والنهاية لابن كثير:

قال على بن ابي طالب (ع) وعبد الله بن عباس (رضي الله عنه): ما بعث الله نبياً من الأنبياء الا أخذ عليه الميثاق ، لأن بعث محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه . وأمره أن يأخذ الميثاق على امته ، لأن بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به ولينصرنه .

وهذا تنويه وتنبيه على شرفه وعظمته في سائر الملل وعلى السنة الأنبياء ، واعلام لهم ومنهم برسالته في آخر الزمان . وانه اكرم المرسلين وخاتم النبيين .

وقد ارضح امره وكشف خبره وبين سره ، وجلى مجده ومولده وبلده ابراهيم الخليل في قوله (عليه السلام) حين فرغ من بناء البيت ﴿ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة

<sup>(</sup>١) سورة الانبياء، آية ١٠٧، وفي تفسير الجليلين، وما ارسلناك يا محمد الا رحمة للعالمين -أي -الانس والجن .

<sup>(</sup>٢) اصري: أي عهدي ..

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، آية ٨١.

ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم (١٠).

فكان اول بيان امره على الجلية والوضوح بين اهل الأرض على لسان ابراهيم الخليل اكرم الأنبياء على الله بعد محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)(٢).

ذكر الطبرسي في تفسيره: ﴿ وَاذَ اخذَ اللهُ مَيْثَاقَ النبيين ) روي عن امير المؤمنين علي (عليه السلام) وابن عباس وقتادة: ان الله اخذ الميثاق على الانبياء قبل نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ان يخبروا المهم بمبعثه ورفعته، ويبشروهم به، ويأمروهم بتصديقه ) (٣).

(١) سورة البقرة، آية ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ، لابن كثير، ج٢، ص٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان في تفسير القرآن ، للطبرسي .

#### رسالة السهاء . . . في غار حراء

اجمع الرواة والمؤرخون واصحاب السير ان الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يمكث في غار حراء شهر رمضان من كل سنة ، يقضيه بالتعبد والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى بعيداً عن ضوضاء الناس من اهل مكة العاكفين على عبادة الاصنام والمنغمسين في شهوات الدنيا وملذاتها الزائلة .

لما اراد الله جل وعلا كرامة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) اصطفاه لرسالته انزل عليه الوحي في شهر رمضان المبارك في غار حراء . وكان عمره الشريف قد بلغ الأربعين سنة كها قيل :

وأتت عليه اربعون فاشرقت شمس النبوة منه في رمضان ذكر ابن هشام في سيرته عن ابن اسحاق قال:

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يجاور ذلك الشهر مشان ـ من كل سنة ، يطعم من جاءه من المساكين فاذا قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جواره من شهره ذلك ، كان أول ما يبدأ به ، اذا انصرف من جواره ، الكعبة ، قبل أن يدخل بيته ، فيطوف بها سبعاً او ما شاء الله من ذلك ، ثم يرجع الى بيته ، حتى اذا كان الشهر الذى أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته ، من السنة

التي بعثه الله تعالى فيها ، خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الى حراء كما كان يخرج لجواره . حتى اذا كانت الليلة التي اكرمه الله فيها برسالته ، ورحم العباد بها ، جاءه جبريل (عليه السلام) بامر الله تعالى .

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): فجاءني جبريل وانا ناثم ، بنمط(١) من ديباج فيه كتاب(٢) فقال: اقرأ . . . قال: قلت: ما اقرأ . . . .

قال : فغتني (7) به حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلني فقال : اقرأ ، قلت : ما أقرأ (3) قال : فغتني به حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلني فقال : اقرأ ؛ قال : قلت : ماذا أقرأ ؟ قال : فغتنى به حتى

<sup>(</sup>١) النمط: وعاء كالسفط.

 <sup>(</sup>٢) قال بعض المفسرين : في قول تعالى : ﴿ آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه ﴾ انها
 اشارة الى الكتاب الذي جاء به جبريل حين قال له : اقرأ .

<sup>(</sup>٣) فغتني : الغت \_ حبس النفس \_ وفي السيرة الحلبية يقول : فغتني حتى حسبت انه الموت ، اشارة الى انه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يحصل له شدائد ثلاث، ثم يحصل له الفرج بعد ذلك . فكانت الاولى ادخال قريش له ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الشعب مع اهله \_ والتضييق عليه \_ والثانية اتفاقهم على قتله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والثالثة \_ خروجه من احب البلاد اليه ، مسقط رأسه \_ مكة المكرمة \_ وبعده عن الكعبة المقدسة .

<sup>(</sup>٤) ما أقرأ \_وفي بعض الروايات : ما انا بقارىء \_يريد أن حكمي كسائر الناس من أن حصول القراءة إنما هو بالتعلم ، وعدمها بعدمه .

ظننت انه الموت ، ثم أرسلني (١) فقال : إقرأ ، قال : فقلت : ماذا أقرأ ؟ \_ ما أقول ذلك افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي .

فقال : ﴿ إِقرأ باسم ربك الذي خلق ـ خلق الإنسان من علق ـ اقرأ وربك الأكرم ـ الذي علم بالقلم ـ علم الانسان ما لم يعلم  $(^{(Y)}$  .

قال : فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتاباً .

قال: فخرجت حتى اذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتاً من السهاء يقول: يا محمد، انت رسول الله وانا جبريل، قال: فرفعت رأسي الى السهاء أنظر، فاذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في افق السهاء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وانا جبريل.

قال : فوقفت أنظر اليه فها أتقدم وما اتأخر ، وجعلت اصرف وجهي عنه في آفاق السهاء .

قال: فلا أنظر في ناحية منها الا رأيته كذلك ، فها زلت واقفاً ما اتقدم امامي وما ارجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي ، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا اليها وانا واقف في مكاني ذلك ، ثم انصرف عني .

<sup>(</sup>۱) في شرح السيرة لابن هشام: لعل الحكمة في التكريس: الاشارة الى انحصار الايمان الذي ينشأ عنه الوحي بسببه في ثلاث: القول، والعمل، والنية، وان الوحي يشتمل على ثلاث: التوحيد، والاحكام، والقصص.

<sup>(</sup>٢) سورة العلق، آية، ١، ٢، ٣، ٤.

وانصرفت راجعاً الى اهلي حتى اتيت خديجة فجلست الى فخذها مضيفاً (١) اليها ، فقالت : يا اباالقاسم ، أين كنت ؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا الي .

ثم حدثتهابالذي رأيت ، فقالت : ابشر يا بن عم واثبت ، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو ان تكون نبى هذه الأمة .

ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ، ثم انطلقت الى ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى بن قصي ، وهو ابن عمها ، وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب ، وسمع من أهل التوراة والانجيل ، فاخبرته بما أخبرها به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه رأى وسمع .

فقال ورقة بن نوفل: قدوس . . . قدوس (٢) ، والذي نفس ورقة بيده ، لأن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس (٣) الأكبر الذي كان يأتي موسى ، وانه لنبي هذه الأمة ، فقولي له : فليثبت .

فرجعت خديجة الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاخبرته بقول ورقة بن نوفل . فلها قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جواره وانصرف ، صنع كها كان يصنع ، بدأ بالكعبة فطاف بها ، فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال : يا بن أخي ، أخبرني بما رأيت

<sup>(</sup>١) مضيفاً: ملتصقاً، يقال: أضفت الى الرجل، اذا ملت نحوه ولصقت به ومنه سُمى الضيف ضيفاً.

<sup>(</sup>٢) قدوس ـ قدوس: أي طاهر طاهر ،واصلهمن التقديس، وهو التطهير.

<sup>(</sup>٣) الناموس (في الاصل): صاحب سر الرجل في خيره وشره، فعبر عن الملك الذي جاءه بالوحي به .

وسمعت؟ فاخبره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، انك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر، الذي جاء موسى . . . ولتكذبنه، ولتؤذينه، ولتخرجنه، ولتقاتلنه (١)، ولئن انا ادركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً يعلمه.

ثم أدنى ورقة بن نوفل(٢) رأسه منه فقبل يافوخه ٣)، ثم انصرف

(١) الهاء في هذه الافعال للسكت.

(۲) ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى بن قصي . وأمه ام ورقة هند بنت ابي كبير بن عبد بن قصي . ولا عقب لورقة هذا ، وهو احد من آمن بالنبي ( صلى الله وآله ) ، قبل البعث ، كما تقول بعض الروايات .

وكانت خديجة (رضي الله عنها) قد ذكرت لورقة \_وهو ابن عمها ، وكان نصرانياً ، قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس \_ ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب وما كان يرى من الرسول اذا كان الملكان يظلانه . . فقال ورقة : لئن كان هذا حقاً يا خديجة ان محمداً لنبي هذه الأمة ، وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر، هذا زمانه فجعل ورقة يستبطىء الأمر ويقول : حتى متى ؟ وقال ورقة في ذلك :

ججت وكنت في المذكرى لجموجا ووصف من خديجة بعد وصف بسطن المكتين على رجائي بما خبرتنا من قول قس بان محمداً سيسود فيناً ويظهر في البلاد ضياء نور فيالية عاربه خساراً فياليتي اذا ما كان ذاكم

لهم طالما بعث النتيجا فقد طال انتظاري با خديجا حديثك أن ارى منه خروجا من الرهبان اكره ان يعوجا ويخصم من يكون له حجيجا يقيم به البرية أن تموجا ويلقى من يحسالمه فلوجا شهدت فكنت أولهم ولوجا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الى منزله<sup>(١)</sup> .

ولو عجت بمكتها عجيجا الى ذي العرش ان سفلوا عروجا بمن بختار من سمك البروجا يضج الكافرون لها ضجيجا من الاقدار متلفة خروجا

= ولوجاً في الذي كرهت قريش أرجى بالذي كرهوا جميعا وهل امر السفالة غير كفر فان يبقوا وأبق تكن امور وان اهلك فكل فتى سيلقى (٣) اليافوخ: وسط الرأس.

(١) السيرة النبوية ، لابن هشام ، ج ١ ، ص ٢٥٣ ، ٢٥٤ .

#### انتباه خديجة (رض) لبرهان الوحي

ذكر ابن هشام في سيرته عن ابن اسحاق قال:

حُدِّث عن خديجة (رضي الله عنها) انها قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أي ابن عم . . . اتستطيع ان تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك اذا جاءك ؟ . .

قال : نعم ، قالت : فاذا جاءك فاخبرني به .

فجاءه جبريل (عليه السلام) كها كان يصنع، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لخديجة : يا خديجة هذا جبريل قد جاءني . . . .

قالت: قم يا بن عم فاجلس على فخذي اليسرى . . .

قال : فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فجلس عليها .

قالت : هل تراه ؟ قال : نعم .

قالت: فتحول فاجلس على فخذى اليمني.

قَـالت: فتحول رسـول الله (ص) فجلس على فخـذها اليمني...

قالت: هل تراه؟ قال: نعم.

قالت : فتحول فاجلس في حجري .

قالت : فتحول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فجلس في حجرها .

قالت: هل تراه؟ قال: نعم.

قال : فتحسرت والقت خمارها ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جالس في حجرها .

ثم قالت له: هل تراه؟ قال: لا . . .

قالت : يا بن عم ، اثبت وابشر ، فوالله انه لملك وما هذا بشيطان .

قال ابن اسحاق : وقد حدثت عبد الله(١) بن حسن هذا الحديث .

فقال: قد سمعت امي فاطمة بنت حسين (عليه السلام) تحدث بهذا الحديث عن خديجة ، الا أني سمعتها تقول: ادخلت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بينها وبين درعها ، فذهب عند ذلك جبريل ، فقالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ان هذا للك وما هو بشيطان (٢).

ذكر المجلسي في بحاره عن محمد بن كعب وعائشة : أول ما بدىء به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة ، وكان يرى الرؤيا فتأتيه مثل

<sup>(</sup>۱) هـ و عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) وام عبد الله هـ ذا هي فاطمة بنت الحسين (عليه السلام) وهـ و والـ د الطالبين الذين ثاروا بوجه طفيان العباسيين وظلمهم مرات عديدة.

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ، ج ۱ ، ص ۲۵۵ .

فلق الصبح ، ثم حبب اليه الخلاء ، فكان يخلو بغار حراء ، فسمع نداء . . . يا محمد . . . فغشى عليه .

فلم كان اليوم الثاني سمع مثله نداء ، فرجع الى خديجة وقال : زملوني زملوني فوالله لقد خشيت على عقلي .

فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبداً ، انك لتصل الرحم ، وتحمل الكل<sup>(۱)</sup> ، وتكسب المعدم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق .

فانطلقت خديجة حتى اتت ورقة بن نوفل ، فقال ورقة : هذا والله الناموس<sup>(۲)</sup> الذي انزل على موسى وعيسى (عليها السلام) واني ارى في المنام ثلاث ليال أن الله ارسل في مكة رسولا اسمه محمد وقد قرب وقته ، ولست ارى في الناس رجلا افضل منه .

فخرج (صلى الله عليه وآله وسلم) الى حراء فرأى كرسياً من ياقوتة حمراء مرقاة من زبرجد، ومرقاة من لؤلؤ، فلما رأى ذلك غشي عليه.

فقال ورقة : يا خديجة فاذا اتته الحالة فاكشفي عن رأسك ، فان خرج فهو ملك ، وان بقي فهو شيطان .

فنزعت خمارها . . . فخرج الجائي فلما اختمرت . . . عاد .

فسأله (٣) ورقة عن صفة الجائي؟ فلما حكاه، قام وقبل رأسه وقال:

<sup>(</sup>١) الكل: الضعيف، اليتيم.

<sup>(</sup>٢) الناموس، الوحي وهوكناية عن جبرئيل (عليه السلام).

<sup>(</sup>٣) الضمير يعود للنبي .

ذاك الناموس الأكبر الذي نزل على موسى وعيسى (عليهما السلام).

ثم قال : ابشر فانك أنت النبي الذي بشر به موسى وعيسى (عليهما السلام) وانك نبي مرسل ، ستؤمر بالجهاد . وتوجه نحو خديجة وانشأ يقول:

> فان بك حقاً يا خديجة فاعلمي وجبربل يأتيه وميكال معهما يفوز به من فاز عزاً لدينه فريقان منهم فرقة في جنانه

حديثك ايانا فاحمد مرسل من الله وحي يشرح الصدر منزل ويشقى به الغاوي الشقى المضلل واخرى باغلال الجحيم تغلل

ومن قصيدة له طويلة اخرجها الحاكم في المستدرك:

يا للرجال لصرف الدهر والقدر حتى خديجة تدعوني لاخبرها فخبرتنی بامر قد سمعت به بان احمد ياتيه فيخبره

ومن قصيدة له أيضاً:

فخبرنا عن كل خير بعلمه وإن ابن عبد الله احمد مرسل

وظنی به أن سوف يبعث صادقاً وموسى وابراهيم حتى يرى له

وما لشيء قضاه الله من غير وما لنا بخفي العلم من خبر(١) فيها مضى من قديم الناس والعُصر جبريل انك مبعوث الى البشر

وللحق ابواب لهن مفاتح الى كل من ضمت عليه الاباطح كها ارسل العبدان نوح وصالح بهاء ومنشور من الذكر واضح

<sup>(</sup>١) وفي رواية اخرى، بخفى الغيب.

وفي البحار أيضاً عن على بن ابراهيم بن هاشم القمي: ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما ان له سبع وثلاثون سنة كان يرى في نومه كان آتياً أتاه فيقول: يا رسول الله ، فينكر ذلك . فلما طال عليه الأمر كان يوماً بين الجبال يرعى غنماً لأبي طالب فنظر الى شخص يقول: يا رسول الله . . . فقال له: من أنت ؟ قال: انا جبراثيل ارسلني الله اليك ليتخذك رسولا: فاخبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خديجة بذلك ، فقالت: يا عمد أرجو ان يكون كذلك ، فنزل عليه جبرئيل وانزل عليه ماء من السماء وعلمه الوضوء ، والركوع والسجود ، فلما تم له اربعون سنة علمه حدود الصلاة ، ولم ينزل عليه اوقاتها . فكان يصلي ركعتين في كل وقت(١) .

وروى المجلسي في بحاره ايضاً: « انه نزل جبرئيل على جياد (٢) اصفر والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بين علي (عليه السلام) وجعفر، فجلس جبرئيل عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، ولم ينبهاه اعظاماً له.

فقال ميكائيل: الى ابيهم بعثت؟

قال: الى الأوسط . . .

فلما انتبه النبي أدى اليه جبرئيل الرسالة عن الله تعالى .

فلما نهض جبرئيل ليقوم اخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بثوبه ثم قال: ما اسمك؟

<sup>(</sup>١) بحار الانوار، للمجلسي، ج ١٨، ص١٩٤، ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) وفي بعض النسخ جواد، وفي بعض النسخ اجياد، والله العالم .

قال: جبرئيل.

ثم نهض النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ليلحق بقومه ، فها مرَّ بشجرة ولا مدرة الا سلمت عليه وهنأته .

ثم كان جبرئيل يأتيه ولا يدنو منه ، الا بعد أن يستأذن عليه . فأتاه يوماً وهو باعلى مكة فغمز بعقبه بناحية الوادي ، فانفجر عين فتوضأ جبرئيل . . . وتطهر الرسول ، ثم صلى الظهر وهي أول صلاة فرضها الله عز وجل ، وصلى امير المؤمنين (عليه السلام) مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ورجع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من يرمه الى خديجة فاخبرها .

فتوضأت خديجة وصلت صلاة العصر من ذلك اليوم »(١).

<sup>(</sup>١) بحار الانوار للمجلسي، ج ١٨، ص ١٩٦٠.

# زمن البعثة ونزول الوحي

بُعِث رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الى الناس كافة هدى ورحمة للعالمين ـ في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب نهار الاثنين .

وقد نزل القرآن الكريم في اللوح المحفوظ في شهر رمضان المبارك في ليلة القدر كها في قوله تعالى : ﴿ انا انزلناه في ليلة القدر ﴾(١) .

ثم تتابع نزول الآيات الكريمة على الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) كالنجوم لمدة ثلاث وعشرين سنة متتالية حسب مقتضيات الشريعة المقدسة ومتطلبات الزمان والمكان.

ذكر الطبرسي في تفسيره عن ابن عباس قال: « انزل الله القرآن في جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى السهاء الدنيا في لية القدر .

ثم كان جبراثيل (عليه السلام) ينزل على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) نجوماً ، وكان من أوله الى آخره ثلاث وعشرون سنة »(۲) .

ويقول الشيخ الطوسي في تبيانه : قال ابن عباس : انزل الله

<sup>(</sup>١) سورة القدر، آية، ١.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان في تفسير القرآن، للطبرسي.

القرآن جملة واحدة الى سهاءالدنيا في ليلة القدر . وقال الشعبي : ان ابتداء انزاله في ليلة القدر ، وليلة القدر هي الليلة التي يحكم الله فيها ويقضي بما يكون في السنة باجمعها من كل أمر في قول الحسن ومجاهد..

يفال: قدَّر الله هذا الأمر بقدره قدراً اذا جعله على مقدار ما تدعو اليه الحكمة. وليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان.

# بعض ما ورد في ابتداء نزول الوحي

اختلف القراء والمفسرون واصحاب السير في أول ما ورد في ابتداء نزول الوحي وأي الآيات من القرآن الكريم كانت سابقة في نزولها على الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال بعضهم: أول ما نزل على النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو قوله تعالى: ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق . . . ﴾ .

وقال آخرون : أول ما نزل من القرآن قوله تعالى : ﴿ يَا ايُّهَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

ذكر الطبرسي في تفسيره: (خاطب سبحانه نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ﴿ يَا ايُّهَا المَدَّرُ ) أَي المتدثر بثيابه ، قال الأوزاعي سمعت يحيى بن ابي كثير يقول: سألت ابا سلمة \_ أي القرآن أنزل من قبل.

قال: يا ايها المدثر فقلت او اقرأباسم ربك . . .

فقال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن انزل قبل، قال: يا أيها المدثر ـ فقلت او اقرأ فقال جابر: احدثكم ما حدثنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): قال (صلى الله عليه وآله وسلم) جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي ، فنوديت ، فنظرت امامي ، وخلفي ، وعن يميني وشمالي فلم أر احداً ، ثم نوديت فرفعت رأسي فاذا هو علي العرش في الهواء ، يعني جبرائيل ، فقلت دثروني دثروني ، فصبوا علي ماءً . فانزل الله عز وجل يا أيها المدثر .

وفي رواية : فحييت منه فرقاً حتى هويت الى الأرض ، فجئت الى اهلي فقلت زملوني فنزل : يا ايها المدثر قم فانذر (١) .

وقد ذكر هذه الرواية ايضاً السيوطي في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور في المجلد السادس صفحة ـ ٧٨٠ ـ ولكن في اختلاف بسيط في بعض الألفاظ .

وجاء في تفسير ابن كثير عن ابي سلمة قال : اخبرني جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : « فبينا انا امشي اذ سمعت صوتاً من الساء . فرفعت بصري قبل الساء ، فاذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين الساء والأرض . فجثيت منه حتى هويت الى الأرض .

فجئت الى اهلى فقلت : زملوني ـ زملوني . . . فدثروني فانزل الله تعالى : ﴿ والرجس عالى : ﴿ والرجس فاهجر ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج ٤، ص ٤٤٠.

كها ذكر رواية جابر بن عبد الله الكثير من أصحاب السير منهم صاحب السيرة الحلبية وغيره ولكن وردت الرواية بعبارات مختلفة ومعنى واحد .

اقول: الذي يظهر من الروايات المتتابعة ان أول ما نزل من القرآن الكريم هو قوله تعالى: ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ـ خلق الانسان من علق . . . ﴾ (١) .

واما سورة المدثر الظاهر من فحوى الروايات انها نزلت بعد سورة اقرأ .

لأنه يستفاد من قول الرسول الأعظم: (فاذا الملك الذي جائني بحراء قاعد على كرسي بين السهاء والأرض) وهو (صلى الله عليه وآله وسلم) يعني (بالملك) الذي جاءه في حراء هو جبريل لأن جبريل جاءه بالرسالة السماوية من رب العالمين حينها كان في غار حراء وقال له فر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق خلق الانسان من علق > ويستنتج مما ذكرنا أن أول نزول الوحي هو قوله تعالى: ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق > وأما قوله تعالى: ﴿ يا أيها المدثر > فقد نزلت بعدها والله العالم .

 <sup>(</sup>١) سورة اقرأ، آية، ١، ٢.

## مدة فترة الوحى ـ ونزول سورة الضحى

اختلفت الروايات في مدة زمن فترة الوحي واحتباسه عن الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فمنهم من رفع هذه المدة الى ثلاث سنوات ، ومنهم من قال اربعين يوماً ، ومنهم من جعلها خسة عشر يوماً ، ومنهم من واها أن الفترة كانت ما بين ليلتين أو ثلاث والله العالم .

تقول بعض المرويات أن محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما فتر الوحي وتأخر نزوله عليه اغتم لهذا التأخير واحتباس الوحي عنه وذلك لا عن شك في نبوته . . . بل شوقاً لرؤية جبرئيل واستئناساً به . . وخوفاً من شماتة الاعداء من مشركي قريش كها روي ذلك ، وقد كثر اللغط بينهم حتى قال قائلهم . . . يا محمد لقد ودعك ربك وقلاك . . . فنزلت سورة الضحى تسلية لقلبه الشريف واكراماً له تعدد نعم الله عليه . . . وتؤكد بوضوح . . . ما تركك يا محمد ربك وما قطع عنك الوحي توديعاً لك وما قلاك ، وان ثواب الآخرة والنعيم الدائم فيها خير لك من الدنيا الفانية .

لقد نزلت سورة الضحى اعلاءً لشأن محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وتقوية لمعنوياته ،ليكمل مسيرته الشاقة في اداء رسالته المقدسة .

ذكر الطبرسي في تفسيره عن ابن عباس قوله: احتبس الوحي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خمسة عشر يوماً فقال المشركون: ان محمداً قد ودعه ربه وقلاه، ولو كان امره من الله تعالى لتتابع عليه، فنزلت سورة الضحى وهي قوله تعالى: ﴿ والضحى والليل اذا سجى - ما ودعك ربك وما قلى - وللآخرة خير لك من الأولى - ولسوف يعطيك ربك فترضى - الم يجدك يتياً فآوى - ووجدك ضالاً فهدى (١) ووجدك عائلاً فأغنى - فاما اليتيم فلا تقهر - واما السائل فلا تنهر - واما بنعمة ربك فحدث ﴾ (٢).

ويذكر الطبرسي أيضاً : وقيل انما احتبس الوحي اثني عشر يوماً عن ابن جرير ، وقيل اربعين يوماً عن مقاتل .

ولما نزلت السورة قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لجبرائيل (عليه (عليه السلام) ما جئت حتى اشتقت اليك، فقال جبرائيل (عليه السلام): وأنا كنت أشد اليك شوقاً ولكني عبد مأمور، وما نتنزل الا بامر ربك.

<sup>(</sup>۱) وجدك ضالا فهدى: قيل في معناه اقوال: (احدها) وجدك ضالاً عياانت عليه الآن من النبوة والشريعة أي كنت غافلاً عنها فهداك اليها (وثانيها) أن المعنى وجدك متحيراً لا تعرف وجوه معاشك فهداك الى وجوه معاشك فان الرجل اذا لم يهتد طريق مكسبه ووجه معيشته يقال أنه ضال لا يدري الى أين بذهب ومن اي وجه يكسب (وثالثها) ان المعنى وجدك لا تعرف الحق فهداك اليه باتمام العقل ونصب الأدلة حتى عرفت الله بصفاته بين قوم ضلال مشركين (ورابعها) وجدك ضالاً في شداب مكة فهداك الى جدك عبد المطلب.

<sup>(</sup>٢) سورة الضحى، آية ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١١ . ١٠ .

وقيل: سألت اليهود رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذي النرنين، واصحاب الكهف، وعن الروح فقال: سأخبركم غداً . . . ولم يقل ان شاء الله ، فاحتبس عنه الوحي هذه الأيام . فاغتم لشماتة الاعداء ، فنزلت السورة (الضحى) تسلية لقلبه .

وقيل ان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رمي بحجر في اصبعه فقال :

هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت فمكث (صلى الله عليه وآله وسلم) ليلتين أو ثلاثاً لا يوحى اليه ، فقالت له ام جميل بنت حرب امرأة أبي لهب : يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك ، لم اره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاً . فنزلت السورة(١).

<sup>(</sup>١) مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ، ج ، ٣٠ ، ص ١٣٥ .



### المسلمون الأول

# علي بن ابي طالب (عليه السلام)

كان أول من اسلم من الذكور علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) ومن النساء خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها .

وقد اتفق الجميع من العلماء ، والمحققين ، والرواة واصحاب التفاسير والمؤرخين والمحدثين وغيرهم على أن اول من اسلم من الناس على الاطلاق على بن ابي طالب (عليه السلام) . . . وخديجة بنت خويلدام المؤمنين ( رضي الله عنها ) .

ولكن اختلف في سن (علي) يوم اسلامه فمن قائل انه كان في سن الخامسة عشر كها وردعن الحسن البصري وغيره .

وقيل : كان في الثالثة عشر من عمره كها ذكر ذلك الكليني وغيره :

وقيل اكثر من ذلك كها جاء عن الاسكافي . . .

وقيل كان في السابعة عشر من عمره . وهذا ضعيف لما وردعنه (عليه السلام) قوله :

سبقتكم الى الاسلام طراً غلاماً ما بلغت أوان حلمي وقد ذكرنا فيها مضى في باب المبعث أن الوحي نزل على الرسول

الأعظم وهو في الأربعين من عمره وروي انه كان (صلى الله عليه وآله وسلم) في الثالثة والاربعين من عمره.

وقد ورد في اكثر الروايات على ان (علي بن ابي طالب) ولد بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بثلاثين سنة .

وعلى هذا يكون (على بن ابي طالب) يوم اسلامه في الثالثة عشر على تقدير ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث وهو في الثالثة والأربعين من سنيه.

وعلى تقدير ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث في الأربعين وولادة (علي) بعد ولادة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بشلائين سنة يكون علي (عليه السلام) قد بلغ العاشرة من عمره يوم اسلامه وهذا رأي الكثير من اصحاب السير.

ذكر ابن هشام في سيرته عن ابن اسحاق : ان اول ذكر من الناس آمن برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) وصلى معهوصدق بما جاءه من الله تعالى : علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ( رضوان الله وسلامه عليه ) ، وهو يومئذ ابن عشر سنين (١) .

جاء في السيرة الحلبية عن سلمان ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : أول هذه الأمة وروداً على الحوض اولها اسلاماً على بن الي طالب ( رضي الله عنه ) وجاء أنه لما زوجه فاطمة قال لها : زوجتك

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ، لابن هشام ، ج ١ ، ص ٢٦٢ .

سيداً في الدنيا والآخرة وانه لأول اصحابي اسلاماً ، واكثرهم علماً ، واعظمهم حلماً واسلم لم يبلغ الحلم .

ويدذكر الحلبي في سيرته أيضاً: ان ابا طالب رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلياً يصلبان ، وعلي على يمينه فقال لجعفر ( رضي الله عنه): صل جناح ابن عمك . . . فصلى عن يساره . وكان اسلام جعفر بعد اسلام اخيه على بقليل (١) . .

جاء في البداية والنهاية أنه : اول ذكر آمن بسرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وصل معه وصدقه على بن أبي طالب .

وعن مجاهدقال: اسلم علي وهو ابن عشر سنين.

وعن زيد بن أرقم : أول من اسلم مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) علي بن ابي طالب .

وعن عباد بن عبد الله قال: سمعت علياً يقول: انا عبد الله واخو رسوله وانا الصديق الاكبر، لا يقولها بعدي إلا كاذب مفتر، صليت قبل الناس بسبع سنين.

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية، لعلى بن برهان الدين الحلبي، ح١، ص٢٩٦.

# بعض ما قيل في سبق علي (عليه السلام) الى الإسلام وسنه يوم اسلامه

وجاء في البداية والنهاية : عن يحيى بن عفيف (١) قال جئت زمن الجاهلية الى مكة ، فنزلت على العباس بن عبد المطلب ، فلما طلعت الشمس وحلقت في السماء ، وانا أنظر الى الكعبة ، اقبل شاب فرمى ببصره الى السماء ، ثم استقبل الكعبة فقام مستقبلها ، فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه ، فلم يلبث حتى جاء تامرأة فقامت خلفها ، فركع الشاب ، فركع الغلام والمرأة ، فرفع الشاب ، فرفع الغلام والمرأة ، فخر الشاب ساجداً فسجدا معه ،

فقلت ياعباس: أمرعظيم ؟! فقال: أمرعظيم . . .

فقال: اتدري من هذا؟

فقلت: لا . . .

فقال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . . . ابن أخي اتدرى من الغلام ؟

(١) عفيف هو اخو الاشعث بن قيس الكندي لأمه من اهل الكوفة .

قلت: لا . . .

ففال: هذا على بن ابي طالب (رضى الله عنه).

اتدري من هذه المرأة التي خلفهما ؟

قلت: لا . . .

قال: هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي. وهذا (اي محمد) حدثني ان ربك رب السياء والأرض أمره بهذا الذي تراهم عليه . وأيم الله ما أعلم على ظهر الأرض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤ لاء الثلاثة (١) .

وفي تاريخ ابن الاثير عن ابن اسحاق قال: اول من أسلم علي بن ابي طالب وعمره احدى عشرة سنة ، وكان من نعمة الله عليه أن قريشاً اصابتهم أزمة شديدة ، وكان ابوطالب ذا عيال كثيرة ، فقال يوماً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) لعمه العباس (٢) يا عم ان اباطالب كثير العيال ، فانطلق بنا نخفف عن عيال ابي طالب .

فانطلقا اليه ، واعلماه ما ارادا ، فقال ابوطالب : اتركا لي عقيلا واصنعا ما شئتها .

فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً ، وأخذ العباس جعفراً . فلم يزل علي عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى أرسله الله فاتبعه على .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ، لابن كثير، ج٣، ص٧٥ .

<sup>(</sup>٢) كان العباس بن عبد المطلب من ايسر بني هاشم من حيث السعة في المال.

وكان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اذا اراد الصلاة انطلق هو وعلى الى بعض الشعاب بمكة فيصليان ويعؤدان .

وعن ابن الاثير ايضاً: عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الاثنين، وصلى علي يوم الثلاثاء (١).

أقول لقد تواترت الاخبار واستفاضت الروايات الصحيحة على أن علي بن ابي طالب (عليه السلام) هو أول من أسلم من الناس بعد خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) وهو أول من آمن بالنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وصدقه بما جاء به من عند الله عز وجل وصلى خلفه وآزره بكل جهده للقيام باعباء الرسالة المقدسة وضحى بالنفس والنفيس في سبيل الإسلام واعلاء شأنه . وهذا أمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ومن انكر ذلك فهو مكابر معاند للحق يريد مغالطة التاريخ ومخالفة الضمير والوجدان .

وقد ذكرنا فيها مضى ما روي عن على (عليه السلام) أنه قال: « انا عبد الله وأخو رسوله وانا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي الاكاذب مفتر صليت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل الناس بسبع سنين » . ويؤكد صحة هذه الرواية ما جاء عن ابن اسحاق من ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اذا اراد الصلاة انطلق هو وعلي الى بعض الشعاب بمكة فيصليان ويعودان .

روى صاحب شرح النهج عن أبي عمر يوسف بن عبد البر ، المحدث ، في كتابه المعروف بالاستيعاب .

 <sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ ، لابن الاثير، ج ٢ ، ص ٣٧.

قال ابو عمر في ترجمة على (عليه السلام): المروي عن سلمان، وابي ذر، والمقداد، وخباب، وابي سعيد الخدري، وزيد ابن اسلم، ان علباً (عليه السلام) أول من أسلم، وفضله هؤ لاء على غيره.

وقال أيضاً: قال ابن عباس: لعلي (عليه السلام) اربع خصال، ليست لاحد غيره . . . هـو اول عربي وعجمي صلى مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .

وهو الذي كان معه لواؤه في كل زحف.

وهوالذي صبرمعه يوم فرُّ عنه غيره .

وهوالذي غسُّله وادخله قبره<sup>(١)</sup> . . .

جاء في شرح النهج عن احمد بن يحيى البلاذري ـ وعلي بن الحسين الاصفهاني : أن قريشاً اصابتها ازمة وقحط ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعميه : حمزة ـ والعباس : الا نحمل ثقل ابي طالب في هذا المحل! \_

فجاؤ وا اليه وسألوه أن يدفع اليهم ولده ليكفوه أمرهم ، فقال : دعوا لي عقيلًا وخذوا من شئتم ـ وكان شديد الحب لعقيل ـ

ف اخذ العباس طالباً ، واخذ حمزة جعفراً ، واخذ محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) علياً ، وقال لهم : قد اخترت من اختاره الله لي عليكم ، علياً . . . .

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة، لابن ابي الحديد، ج ٤، ص ١١٦. راجع الاستيعاب، ص ٤٥٦. وما بعدها.

قالوا فكان على (عليه السلام) في حجر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) منذكان عمره ستسنين .

وكان ما يسدي اليه (صلى الله عليه وآله وسلم) من احسانه وشفقته وبره ، وحسن تربيته ، كالمكافأة والمعاوضة لصنيع أبي طالب به ، حيث مات عبد المطلب وجعله في حجره .

وهـذا يطابق أقـواله ( عليـه السلام ) : لقـد عبدت الله قبـل أن يعبده احد من هذه الأمة سبع سنين .

وقوله: كنت أسمع الصوت وأبصر الضوء سنين سبعاً ، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حينت لله صلمت ما أذن له في الانذار والتبليغ.

وذلك لأنه اذا كان عمره يوم اظهار الدعوة ثلاث عشرة سنة ، وتسليمه الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من ابيه وهو ابن ست سنين ، فقد صح أنه كان يعبد الله قبل الناس باجمعهم سبع سنين ، وابن ست تصح منه العبادة اذا كان ذا تمييز .

على أن عبادة مثله هي التعظيم والاجلال ، وخشوع القلب ، واستخذاء الجوارح اذا شاهد شيئاً من جلال الله سبحانه وآياته الباهرة(١) .

واعلم ان المحققين والمتكلمين لا يكادون يختلفون في أن أول الناس اسلاماً علي بن ابي طالب (عليه السلام) بعث النبي (صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ، لابن ابي الحديد ، ج ١ ، ص ١٥ .

وآله وسلم) يوم الاثنين وصلى على (عليه السلام) يوم الثلاثاء وعلى هذا يكون (عليه السلام) اسبق الناس الى الايمان، ولا تكاد تجد عند المحققين والباحثين خلافاً في ذلك. لأن المخالف في ذلك شاذ معاند... والشاذ لا يعتدبه.

# جعفر بن أبي طالب

جعفر بن ابي طالب ( رضوان الله عليه ) جده عبد المطلب وامه فاطمة بنت أسد وكان جعفر يكنى ابا عبد الله ، وكان يلقب بذي الجناحين ـ وجاء في الحديث : ان الله عوضه عن يديه اللتين قطعتا في جهاده في غزوة مؤتة بجناحين يطير بها في الجنة .

وكان جعفر ( رضي الله عنه ) اشبه الناس خلقاً وخلقاً برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكان اكبر من علي بعشر سنين كماكان عقيل اكبر من جعفر بعشر سنين ، وكان طالب اكبر من عقيل بعشر سنين على ما يروى .

وقد هاجر جعفر الى ارض الحبشة مع زوجته اسهاء بنت عميس مع من هاجر من المسلمين . وقدم منها على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) حين فتح خيبر ، فتلقاه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) واعتنقه وقال : ما أدري بايها انا اشد فرحاً بقدوم جعفر . . . ام بفتح خيبر . وقتل جعفر في غزوة مؤتة على ما سيأتي عند ذكر غزوات الرسول الأعظم ان شاء الله .

ويستفاد من المرويات ان جعفر بن ابي طالب : أسلم بعد اخيه علي (عليه السلام) . وعلى هذا يكون اسلامه بعد اسلام علي وخديجة (رضي الله عنها) .

ذكر الحلبي في سيرته نقلا عن اسد الغابة: «أن ابا طالب رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلياً يصليان وعلي على يمينه فقال لابنه جعفر (رضي الله عنه): صل جناح ابن عمك فصلي عن يساره. وكان اسلام جعر بعد اخيه على بقليل »(١).

وذكر ايضاً احمد زيني المشهور (بدحلان) في سيرته عن الدمياطي و ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث نهار الاثنين وصلاة خديجة (رضي الله عنها) كانت آخريوم الاثنين ، وكان علي (رضي الله عنه ) صلى يوم الثلاثاء وكان علي (رضي الله عنه ) يخفي اسلامه خوفاً من ابيه الى أن اطلع عليه وأمره بالثبات عليه ، فاظهره حينئل وفي اسد الغابة لابن الاثير ان ابا طالب رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلياً (رضي الله عنه) يصليان ، وعلي على يجينه ، فقال جعفر : صل جناح ابن عمك فصل على يساره . فاسلم جعفر (رضي الله عنه) . وكان اسلامه بعد اسلام اخيمه علي (رضي الله عنه) . وكان اسلامه بعد اسلام اخيمه علي (رضي الله عنه)

ذكر المجلسي في بحاره: « ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) لما أتى له سبع وثلاثون سنة كان يرى في نومه كأن آتياً اتاه فيقول: يا رسول الله ، وكان بين الجبال يرعى غنماً فنظر الى شخص يقول له: يا رسول الله ، فقال له: من أنت ، قال: انا جبراثيل ، ارسلني الله اليك ليتخذك رسولاً ، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يكتم ذلك . فانزل جبرائيل بماء من السماء ، فقال: يا محمد فتوضاً ،

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ، لعلى بن برهان الدين الحلبي ، ج١، ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ، لاحمد زيني ، دحلان ، هامش السيرة الحلبية ، ج١ ص٢٠٢ .

فعلمه جبراثيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ومسح الرأس والرجلين الى الكعبين ، وعلمه الركوع والسجود . فدخل على الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهويصلي - هذا لما تم له (صلى الله عليه وآله وسلم) اربعون سنة - فلما نظر اليه يصلي قال : يا ابا القاسم ما هذا ، قال : هذه الصلاة التي امرني الله بها ، فدعاه الى الاسلام فاسلم وصلى معه ، واسلمت خديجة .

فكان لا يصلي الا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى (عليه السلام) وخديجة خلفه . فلما الله لذلك أيام ، دخل ابو طالب الى منزل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعه جعفر ، فنظر الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي بجنبه يصليان ، فقال لجعفر : يا جعفر صل جناح ابن عمك ، فوقف جعفر بن ابي طالب من الجانب الأخر .

ثم خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الى بعض اسواق العرب فرأى زيداً فاشتراه لخديجة ، ووجده غلاماً كيساً فلها تزوجها وهبته له ، فلها نبىء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اسلم زيد ايضاً ، فكان يصلي خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، على ، وجعفر ، وزيد ، وخديجة (١) .

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم عند ذكر السابقين الى الاسلام قال : « ومنهم الخطيب المقدام ، السخي المطعام ، خطيب العارفين ، ومضيف المساكين ، ومهاجر الهجرتين ومصلي القبلتين ، البطل

<sup>(</sup>١) بحار الانوار، للمجلسي، ج١٨، ص ١٨٤.

الشجاع ، الجواد الشعشاع ، جعفر بن ابي طالب ( عليه السلام ) .

وروى صاحب الحلية ايضاً عن ابي بردة عن ابيه قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ان ننطلق مع جعفر بن ابي طالب الى ارض النجاشي ، فبلغ ذلك قريشاً فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد. فجمعوا للنجاشي هدية ، فقدمنا وقدما على النجاشي فاتياه بالهدية فقبلها ، وسجدا له . ثم قال له عمرو بن العاص: ان اناسا من ارضنا رغبوا عن ديننا وهم في ارضك .

قال لهم النجاشي : في ارضي ؟!

قالوا: نعم ! \_

فبعث الينا . . . فقال لنا جعفر لا يتكلم منكم احد ، انا خطيبكم اليوم .

فانتهينا الى النجاشي وهو جالس في مجلسه وعمرو بن العاص عن ييسه ، وعمارة عن يساره والقسيسون والسرهبان جلوس سماطين سماطين .

وقد قال لهم عمرو وعمارة: انهم لا يسجدون لك، . . فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان: اسجدوا للملك . . .

فقال جعفر: لانسجد إلا الله عزوجل...

قال له النجاشي : وماذاك ؟! . . .

قال جعفر: ان لله تعالى بعث فينا رسولاً وهو الرسول الذي بشر به عيسى (عليه السلام) قال: (يأتي) من بعدي اسمه احمد فأمرنا أن نعبـد الله ولا نشرك بـه شيئاً ، ونقيم الصــلاة ، ونؤتي الزكــاة ، وامرنــا بالمعروف ، ونهانا عن المنكر .

ف اعجب النجاشي قوله . فلها رأى ذلك عمرو بن العاص قال : أصلح الله الملك انهم يخالفونك في ابن مريم . . .

فقال النجاشي لجعفر: ما يقول صاحبكم في ابن مريم . . . ؟

قـال : يقول فيـه قول الله عـز وجـل : هـوروح الله وكلمتـه أخـرجـه من البتول العذراء ، التي لم يقربها بشر ، ولم يفترضها ولد . . .

فتناول النجاشي عوداً من الأرض فرفعه.

فقال: يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد هؤ لاء على ما تقولون في ابن مريم ما يزن هذه . . . مرحباً بكم وبمن جثتم من عنده .

وانا أشهد أنه رسول الله ، وأنه الذي بشر به عيسى (عليه السلام) ، ولولاما انا فيه من الملك لاتيته حتى اقبل نعله .

- امكشوا في ارضي ما شنتم - . وامر لنا بطعام وكسوة ، وقال : ردوا على هذين هديتها (١) .

وفي حلية الأولياء عن ابي هريرة أنه قال: (كنت لا آكل الخمير، ولا البس الحرير، والصق بطني من الجوع، واستقرى الرجل الآية من كتاب الله هي معي كي ينقلب بي فيسطعمني. وكان خير الناس للمساكين جعفر بن ابي طالب، وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، ان كان ليخرج الينا العكة فنشقها فنلعق ما فيها.

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء، لابي نعيم الاصبهاني، ج١، ص١١٤، ١١٥.

وعنه ايضاً: قال: كان جعفر يجب المساكين، ويجلس اليهم، ويحدثهم ويحدثونه. وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يسميه ابا المساكين»(١).

(١) حلية الاولياء، لابي نعيم الاصبهاني، ج١، ص١١٧.

#### زيد بن حارثة

من السابقين الى الاسلام زيد بن حارثة بن شرحبيل(١) اسلم هو وزوجته ام ايمن كها جاء في المرويات وكان اسلامه ( رضوان الله عليه ) بعد اسلام علي ( عليه السلام ) وخديجة وجعفر بن ابي طالب ( رضي الله عنهها ) على ما تقدم في اسلام جعفر .

وفي زيد بن حارثة الذي كان قد تبناه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) كما سيأتي البحث عنه جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ وما جعل أدعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ـ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحياً ﴾(٢).

ذكر الطبرسي في تفسيره: نزلت في زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي من بني عبد ود، تبناه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل الموحي، وكان قد وقع عليه السبي فاشتراه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بسوق عكاظ، فلما نبيء رسول الله (صلى الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) زيد بن حارثة بن شرحبيل، وفي رواية، شراحيل.

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب، آية، ٤، ٥.

وسلم) دعاه الى الاسلام فاسلم ، فقدم أبوه حارثة مكة وأتى اباطالب وقال : سل ابن اخيك ، فإما أن يبيعه ، وإما أن يعتقه ، فلها قال ذلك ابوطالب لرسول الله قال : هو حر فليذهب حيث شاء . فأبى زيد ان يفارق رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال حارثة : يا معشر قريش اشهدوا أنه ليس ابني .

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اشهدوا أنه ابني يعني زيداً \_ فكان يدعى زيداً بن محمد ، فلما تزوج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة قالت اليهود والمنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه وهوينهي الناس عنها.

فقال الله سبحانه: ما جعل الله من تدعونه ولداً وهو ثنابت النسب من غيركم ولداً لكم « ذلكم قولكم بافواهكم  $^{(1)}$ .

وفي بعض الروايات ان الذي اشترى زيداً بن حارثة هو حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد ( رضي الله عنها ) كما جاء في سيرة ابن هشام انه : « كان حكيم بن حزام بن خويلد قدم من الشام برقيق فيهم زيد بن حارثة وصيف (٢) فدخلت عليه عمته خديجة بنت خويلد ، وهي يومئذ عنب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال لها : اختاري يا عمة أى هؤ لاء الغلمان شئت فهولك .

فاختارت زيداً فاخذته ، فرآه رسول الله ( صلى الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) مجمع البيان في تفسير القرآن، للطبرسي، ج ٢١، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٢) يقال ان ام زيد وهي سعدى بنت تعلبة ، من بني معن من طىء كانت، قد خرجت بزيد لتزيره أهلها ، فاصابته خيل من بني القين بن جسر فباعوه بسوق حباشة ، وهومن اسواق العرب، وزيد يومثذ ابن ثمانية اعوام .

وسلم ) عندها ، فاستوهب منها ، فوهبته لـه ، فاعتقبه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وتبناه ، وذلك قبل أن يوحى اليه .

وكان ابوه حارثة قد جزع عليه جزعاً شديداً ، وبكى عليه حين فقده ، فقال :

بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحي فيرجى أم أق دونه الأجل فوالله منا ادرى وإني لسنائل اغالك بعدى السهل أم غالك الجبل فياليت شعري هل لك الدهر أوبة فحسبي من الدنيارجوعك لي بَجَل (١) تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه اذا غربها افل وان هبت الأرواح هيجن ذكره فيا طول ما حزني عليه وما وجل سأعمل نص العيس في الأرض جاهداً ولا اسام التطواف او تسام الابل حياتي أو تاتي علي منيتي فكل امريء فان وان غره الأمل

ثم قدم عليه وهمو عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ان شئت فاقم عندي ، وان شئت فانطلق مع ابيك . . .

فقال: بل أقيم عندك.

فلم يـزل عند رسـول الله ( صلى الله عليـه وآلـه وسلم ) حتى بعثـه الله فصدقه واسلم ، وصلى معه .

فلما أنزل الله عز وجل : ﴿ ادعوهم لأبائهم ﴾ قال : انا زيد بن حارثة<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) بَجُل عِنى حسب .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام، ج ١، ص ٢٦٤، ٢٦٥.

وفي بعض الروايات ان زيداً بن حارثة لما بلغه قول ابيه وشعره قال :

أحن الى اهلى وان كنت نائياً باني قعيد البيت عند المشاعر فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الأرض نص الاباعر فاني بحمد الله في خير اسبرة كرام معد كابراً بعد كابر

فبلغ اباه فجاء هو وعمه كعب ، حتى وقفا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) بمكة ، وذلك قبل الاسلام ، فقالا له : يا بن عبد المطلب ، يا بن سيد قومه ، انتم جيران الله ، وتفكون العاني ، وتطعمون الجائع ، وقد جئناك في ابننا عبدك ، فتحسن الينا في فدائه .

فقال: اوغرذلك؟

فقالا : وما هو ؟

فقال : ادعوه ، واخبره ، فان اختار كما فذاك . . . وان اختارني فوالله ما انا بالذي اختار على من اختارني احداً . . .

فقالاله: قد زدت على النصف.

فدعاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلما جاء قال : من هذان ؟

فقال : هذا أبي حارثة بن شراحيل ، وهذا عمي كعب بن شراحيل .

فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) قد خيَّرتك ، ان شئت ذهبت معها . . . وان شئت اقمت معى . . .

فقال زيد: بل اقيم معك.

فقال له ابسوه: يا زيد، اتختار العبسودية عملى ابيك . . . وامك . . . وبلدك . . . وقومك ؟! .

فقال زيد: اني قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ، وما انا بالذي افارقه ابداً .

فعند ذلك اخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بيده، وقام به الى الملأ من قريش فقال : اشهدوا أن هذا ابني . فطابت نفس ابيه عند ذلك .

وكان يدعى زيد بن محمد ، حتى انزل الله تعالى : ﴿ ادعـوهم لأبائهم ﴾ فقيل له بعدذلك زيد بن حارثة .

#### ابو بكر الصديق

هو ابو بكر بن ابي قحافة ، واسمه عتيق<sup>(۱)</sup> وهو من جملة المسلمين الأول ومن الصحابة المشهورين .

لقد تقدم منا الكلام أن أول الناس اسلاماً واسبقهم ايماناً وتصديقاً للرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ هم خديجة بنت خويلد \_ وعلي بن ابي طالب \_ وزيد بن حارثة . . . .

واختلف المؤرخون واصحاب السير في زمن اسلام ابي بكر وسبقه الى الاسلام فمنهم من قال: اسلم بعد اسلام علي وخديجة . ومنهم من قال اسلم ابو بكر بعد اسلام خديجة ، وعلى ، وجعفر وزيد .

<sup>(</sup>١) قيل سُمَّي عتيقاً، لأن امه كانت لا يعيش لها ولد، فنذرت ان ولد لها ولد ان تسميه عبد الكعبة، وتتصدق به عليها، فلها عاش، وشب سُمَّي عتيقا، كأنه اعتق من الموت.

وكان يُسمى ايضاً عبد الكعبة الى أن اسلم، فسماه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عبد الله. وقيل كان لابيه ثلاثة من الولد: معتق، ومعيتق، وعتيق وهو ابو بكر وام ابي بكر هي ام الخير بنت صخر بن عمر واسمها سلمى وامرأة ابي بكر هي قتلة بنت عبد العزى وهي ام ابنه عبد الله.

راجع شرح سيرة ابن هشام ، ج ١ ، ص ٢٦٦ .

ومنهم من ذهب الى ان اسلام ابي بكر كان بعد اسلام سبعة نفر او خسة ، أو اكثر من ذلك .

ومنهم من يذهب الى ان اسلام ابي بكر كان بعدما اسلم خسون رجلا كها جاء في البداية والنهاية عن محمد بن سعد بن ابي وقاص: قال: قلت لأبي اكان ابو بكر اولكم اسلاماً ؟ . . .

قال : لا ! \_ لقد اسلم قبله اكثر من خسين ولكن كان افضلنا اسلاماً(١) .

روى ابن عساكر عن سعد بن ابي وقاص ومحمد بن الحنفية أنها قالا: لم يكن ابو بكر أولهم اسلاما ولكن كان افضلهم اسلاما.

قال سعد : وقد آمن قبله خمسة (٢) الى آخر ما ورد من الروايات المتقاربة في المعنى والسند .

وعن محمد بن اسحاق كها في البداية والنهاية انه قال : « فلها أسلم ابو بكر واظهر اسلامه دعا الى الله عز وجل ، وكان ابو بكر رجلًا مألفاً لقومه عباً سهلًا ، وكان أنسب قريش لقريش ، واعلم قريش بما كان فيها من خير وشر .

وكان رجلًا تاجراً ذا خلق ومعروف ، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر ، لعلمه ، وتجارته ، وحسن مجالسته .

فجعل يدعو الى الاسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ، ويجلس

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، لابن كثير، ج٣، ص٢٨.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ، للحافظ ، ابن كثير ، ج٣، ص٧٨ .

اليه فاسلم على يديه فيها بلغني الزبير بن العوام ، وعثمان بن عفان ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن ابي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف .

فانطلقوا الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسم) ومعهم ابو بكر فعرض عليهم الاسلام، وقرأ عليهم القرآن، وانبأهم بحق الإسلام فأمنوا.

وفي البداية والنهاية ايضاً عن محمد بن ابي طلحة قال : قال طلحة بن عبيد الله حضرت سوق بصرى ، فاذا راهب في صومعته يقول : سلوا أهل الموسم ، أفيهم رجل من اهل الحرم ؟ قال طلحة : قلت : نعم . . . . انا . . .

فقال: هل ظهر احمد بعد؟....

قلت: ومن احمد؟

قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب، هذا شهره الذي يخرج فيه، وهو آخر الأنبياء، مخرجه من الحرم، ومهاجره الى نخل، وحره، وسباخ، فاياك أن تسبق اليه.

قال طلحة : فوقع في قلبي ما قال : فخرجت سريعا حتى قدمت مكة ، فقلت هل كان من حديث ؟

قالوا: نعم . . . محمد بن عبد الله الأمين قد تنبأ ، وقد اتبعه أبو بكر بن ابي قحافة .

قال : فخرجت حتى قدمت على ابي بكر ، فقلت : أتبعت هذا الرجل ؟

قال : نعم . . فانطلق اليه فادخل عليه ، فاتبعه فانه يدعو الى الحق . فاخبره طلحة بما قال الراهب .

فخرج ابو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) فاسلم طلحة ، واخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) بما قال الراهب فسر بذلك .

فلما اسلم ابو بكر وطلحة اخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية . - وكان يدعى اسد قريش نـ فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم فلذلك سمى ابو بكر وطلحة القرينين(١) .

وعن عائشة بنت ابي بكر. قالت: لما اجتمع اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاً ، الح ابو بكر على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الظهور. فال: «يا ابا بكر انا قليل » فلم يزل ابو بكر يلح حتى ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتفرق المسلمون في نواحي المسجد ، كل رجل في عشيرته .

وقام ابو بكر في الناس خطيباً ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جالس فكان أول خطيب دعا الى الله والى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) .

وثار المشركون على ابي بكر ، وعلى المسلمين ، فضُربوا في نواحي المسجد ضرباً شديداً ، ووطىء ابو بكر وضرب ضرباً شديداً . ودنا منه

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ، لابن كثير، ج٣، ص ٢٩، ٣٠.

الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه . ونزا على بطن ابي بكر حتى ما يعرف وجهه من انفه .

وجاء بنو تيم يتعادون فاجلت<sup>(۱)</sup> المشركين عن ابي بكر ، وحملت بنو تيم ابا بكر في ثوب حتى ادخلوه منزله ولا يشكون في موته .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، ج٣، ص ٣٠.

# مرض وتحليل في افضلية السبق الى الاسلام

نقف قليلًا لنتأمل في منعطف التاريخ ، ونلقي نظرة عميقة على الاتجاهات ، والميول ، والاهداف التي يسلكها الكتاب ، والمؤرخون ، واهل الحديث واصحاب السير وغيرهم . حيث نجد الكثير منهم متفرقين اشتاتاً ضائعين في متاهات ومتاهات ، كل فئة تذهب الى حيث يستميلها الهوى ، فيأخذنا العجب من قوم يحاولون تغيير الواقع عن واقعه بكل اسلوب وكل وسيلة ، للوصول إلى مآربهم النفسية ، واغراضهم الدنيوية جاهدين بأن يجعلوا الحق باطلا والباطل حقاً ، ولم يلتفتوا الى ان الواقع يفرض نفسه في كل زمان ومكان . والغشاوة عن الاعين لا بد ان تنجلي فيظهر الصبح لذي عينين وغياهب الظلام لا بد أن تزول ويرجع كل ذي لب وبصيرة الى لبه وبصيرته ، ويرى العارفون الحق واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار .

اراد اعداء علي بن ابي طالب (عليه السلام) ان ينتقصوه بشتى انواع الحيل والخداع، واختلاف الروايات والاحاديث التي ترضى انفسهم المريضة.

لكن ويا للاسف لم يجدوا لنيل مآربهم سبيلًا .

اجل بأي شيء ينتقصون علي بن ابي طالب او يغمزون من قناته او

ينالون من كرامته . أيقولون انه ليس بقريب لرسول الله من حيث الحسب والنسب وطيب الارومة وهو القائل :

محمد النبي اخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي ام يقولون ان عليا غير زاهد في دنياهم ؟ . . .

كذبوا والله . . . كان (عليه السلام) يخصف نعله بيده ، ويلبس المدرعة المرقعة ايام سلطانه وخلافته ، وهو باستطاعته يوم ذاك أن يلبس الديباج والحرير . . .

كان (عليه السلام) من تقشفه وزهده يلبس الخشن، زاده خبز الشعير، وغموس زاده ماء الملح، لا يهمه من امر الدنيا الا احقاق الحق ومؤاساة الفقراء، وهو الذي يقول في كتاب له الى عثمان بن حنيف الأنصاري وكان عامله على البصرة، وقد بلغه انه دعي الى وليمة قوم من اهلها فمضى اليها:

اما بعد يا بن حنيف: قد بلغني ان رجلا من فتية اهل البصرة ، دعاك الى مأدبة فاسرعت اليها ، تستطاب لك الألوان ، وتنقل اليك الجفان ، ما ظننت انك تجيب الى طعام قوم عائلهم مجفو ، وغنيهم مدعو .

الى ان يقول: ولو شئت لاهتديت الى مصفىً هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز.

ولكن هيهات ان يغلبني هواي ، ويقودني جشعي الى تخير الأطعمة ، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ، ولا عهد له بالشبع ــ

او ابیت مبطاناً وحولي بطون غرثی ، واکباد حری ، او اکون کها قال القائل :

وحسبك داءً أن تبيت ببطنة وحولك اكباد تحن الى القد

أأقنع من نفسي بان يقال هذا امير المؤمنين!! ولا اشاركهم في مكاره الدهر أو أكون اسوة لهم في جشوبة العيش(١) إلى آخره . . .

ام يتقول اعداء على بن ابي طالب (عليه السلام) بانه لم يكن له يد في ادارة الملك والسياسة! كما زعم المنحرفون عن جادة الحق.

كذبوا والله . . . فعلي (عليه السلام) لم يراهن على دينه ، ولم يبع آخرته بدنياه ،حتى لاقى من المتاعب والمصاعب الشيء الكثير ، وتحمل من الشدائد ما يعجز عنه البيان ، وذلك لأنه نهج سبيل الحق وتمشى على طبق العدل والانصاف والمساواة ، لم يفضل احداً على احد مما جعل عبيد الدنيا ، واهل الشهوات وعبي السيطرة يتخاذلون عنه ، لأن الحق مر وقليل فاعله .

ولو اراد (عليه السلام) ابتياع ضمائر الناس بالاموال كما فعل غيره لم يستطع اعداؤه الوقوف امامه، او محاذاته. لكنه حاشا اميرالمؤمنين علي من اتباع طريق الهوى وهو الامام المعصوم من الزلل، وباب العلم، وركن العدل، والمجاهد العظيم في تركيز قواعد الدين واعلاء كلمة الإسلام.

فاذا انحرف عن جادة الحق والعدل كها فعل غيره . . . فمن يسلكها ؟!

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا الاخلاق الاسلامية .

ام يتقول اعداء على ( عليه السلام ) فيقال : انه ليس بشجاع ولا خبرة له في الحرب . . .

كذبوا والله انه افتراء على الاسلام وحماته ، وحاملي لوائه وليس لاحد ان يقول ان على بن ابي طالب لم يكن اشجع الخلق بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فشجاعته معروفة وغزواته موصوفة ، وبحقه قال الرسول الأعظم: قام الدين بسيف على ومال خديجة .

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الخندق حيث برز علي لقتال عمر بن ود العامري بطل المشركين ـ برز الإسلام كله الى الشرك كله ـ .

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ضربة علي يوم الخندق تعدل عمل الثقلين . . .

ام يتقول اعداء علي فيصفونه بانه لم يكن له علم بالقضاء وقصل الخصومات . . . .

كذبوا والله . . . فمحمد مدينة العلم وعلي بابها ، وافعاله في القضاء مشهورة ولا يسعنا المجال لذكرها بل نكتفي بقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ـ لا بقيت لمعضلة الا ولها ابو الحسن ـ .

وماذا اقول في حق علي فان القلم يعجز والقرطاس يضيق ، عن ذكر بعض مزاياه ومكارم اخلاقه ، فلسنا في هذا الصدد الآن وسنأتي على ذلك في موضع آخر من هذا الكتاب ان شاء الله .

ليت شعري ما يتخرص المتخرصون في حق علي بن ابي طالب اول القوم اسلاماً ، وهو اخو الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وخليفته

في أمته ، صفوة المؤمنين ، ويعسوب الدين ، وقائد الغر المحجلين ، المبرأ من كل عيب .

لقد اعيت اعداء على الحيل، وضاقت بهم السبل، والحقد يعمي ويصم وكل ما ارادوا قلوله وتحينوا الفرص للغمز من قناته انه ربي في حجر الرسول واسلم تبعاً المربيه وحاضنه.

وكونه: اول من اسلم ليس له افضلية السبق للإسلام ، فمن الطبيعي على حد زعمهم ان ينشأ علي على الإسلام وهذا ليس بكثير اهمية . بخلاف اسلام ابي بكر فانه اسلم وهو كبير السن وما كان تبعاً لمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ او غيره فكان لاسلامه بنظرهم اهمية كبرى .

اقول: ليس معنى كون علي ربي في حجر الرسول أنه لم يعلم ما كانت عليه قريش من تنكب الطريق وعبادة الأوثان. بل العكس كان على اطلاع من ذلك اذ أن جده عبد المطلب لم يسجد الالله كذلك والده شيخ قريش وزعميها المهاب. والدليل على هذا أن قريشاً لم تستطع ايذاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الا بعد وفاة عمه ابي طالب.

ولا يخفى على كل ذي لب وبصيرة ان انساناً مثل علي في ذكائه وفطنته لا بد وأن يعلم ما كان عليه قومه ولا يخفى عليه شيء من امور الناس ، وعاداتهم ، وتقاليدهم . فكان اسلامه (عليه السلام) عن اقتناع وتفهم وايمان ، لا كها يزعم الحاقد والناصب والمكابر والمعاند .

اليس عليه السلام هو القائل باعتراف التاريخ: عبدت الله قبل

الناس بسبع سنين (١) وهو القائل ايضاً: لو كشف لي الغطاء ما ازددت الايقينا.

لم يجد المتخرصون سبيلا للحد من كرامة علي بن ابي طالب سوى القول بان ابا بكر اول الناس اسلاما واسلامه كان افضل من اسلام علي وانفع للمسلمين .

ثم يتدرجون شيئاً فشيئاً ويطلقون لأنفسهم العنان ، فيروون الاحاديث الكثيرة في فضائل ابي بكر منها قول الرسول الأعظم : ما دعوت احداً من الناس الى الإسلام الا تلكاً وكانت عنده كبوة الا ابو بكر فانه ما عكم ان اسلم .

وقد ذكرنا فيها مرَّ من بحثنا آنفاً رواية عائشة ام المؤمنين أن ابا بكر عنب وذلك عندما قام خطيباً ورسول الله جالس في المسجد فثارا المشركون ووطيء ابو بكر وضرب ضرباً شديداً . . . الى آخره .

وفي رواية ثانية : كان ابو بكر رجلًا تاجراً ذا خلق مألفاً لقومه محباً سهلًا . . . الى آخره .

ويقولون : فجعل يدعو الى الاسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس اليه ، فاسلم على يديه الزبير بن العوام ، وعثمان بن عفان

<sup>(</sup>۱) اشارة الى انه كان يصلي خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في شعاب مكة سراً عن كل احد وقد ذكر جميع اهل التاريخ قوله (عليه السلام): اناعبد الله واخو رسوله وانا الصديق الاكبر لا يقولها بعدي الاكاذب مفتر -صليت قبل الناس بسبع سنين -راجع البداية والنهاية لابن كثير -ج٣، ص ٢٦.

وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن ابي وقاص ـ وعبد الرحمن بن عوف . الى آخر ما هنالك من روايات لا مجال لذكرها وتكرارها .

ليت شعري كيف غاب عن فكر من روى أنه أسلم بواسطة ابي بكر جماعة كالزبير، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم الذين اسلموا باقناعه وحسن تدبيره وسلوكه. وغاب عن هؤلاء الرواة ان ابا بكر لم يتمكن من اقناع أقرب الناس اليه كولده عبد الرحمن وابيه أبي قحافة اللذين لم يسلما إلا بعد فتح مكة.

وليت شعري كيف غاب عن فكر من روى من ان ابا بكر كان مألفاً لقومه وأنسب قريش لقريش . . . الى آخره . فكيف تمكن رجل مثل عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين كما في رواية ام المؤمنين عائشة .

این کان اصدقاء ابی بکر وعجبه عنه فی الوقت الذی کان یضرب فیه ویعذب ، فلم ینجده احد سوی بنی تیم الذین حملوه الی منزله وهم لا یشکون فی موته .

اقول: نحن لا نتجنى على الخليفة ابي بكر أو نخرجه عن كونه الصحابي المعروف، بل نقول انه كان من السابقين الأول الى الاسلام، وكيف لا وهو صاحب رسول الله في الغار، ورفيقه الى دار هجرته المدينة المنورة (يثرب)، وان يكن قد اخطأ بتوليه الخلافة على ما سيأتي ولا نخرجه عن كونه من شيوخ المهاجرين.

لكن ليس معنى هذا أن ابا بكر افضل من علي بن ابي طالب ، وليس معنى هذا أيضاً أن نأخذ بكلام الحاقد على علي ونأنس برواياته

وطعنه بحق حامي حمى الاسلام علي بن ابيطالب.

على اننا لم نعثر على رواية واحدة تشهد للخليفة الأول ابي بكر بان له اي موقف بطولي او شجاعة فائقة في الحروب والغزوات التي خاضها الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم). وهذا ما يثير الدهشة والاعجاب.

بخلاف على والحمزة فالتاريخ يشهد لهما بالمواقف المشهورة التي رفعت راية الاسلام عالية .

نرى ان حمزة بن عبد المطلب حينها تجرأ ابو جهل على النبي الأعظم، فذكر ذلك لحمزة اقبل نحوه حتى اذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجه منها شجة منكرة . . . الى آخره ، وكان ابو جهل بين قومه من عتاة قريش وطغاة اهل مكة وعندما أعلن حمزة اسلامه ، لم تتمكن قريش من ايذاء الحمزة بل كل ما قالوه له : يا ابا عمارة ان ابن اخيك سفه عقولنا وسب آلهتنا ، وخالف دين آبائنا . وهكذا . . .

اعود للقول: لو كان لأبي بكر تلك القوة أو العشيرة المهابة في قريش لما تمكن عتبة أو أي أحد من الناس النيل منه وايذاءه.

واعود للقول ايضاً: ان اعداء علي بن ابي طالب هم من اغرتهم الدنيا الزائلة ، الموتورون من حروبه وضرباته ، ومن قتل صناديد المشركين من آبائهم وذويهم . كل هؤلاء ليس باستطاعتهم أن يروا لعلي أي فضل او منقبة \_ وما عميت منهم الابصار ولكن عميت منهم البصائر التي في القلوب \_ فعمدوا الى النيل منه والتقليل من اهمية منزلته التي وضعه الله فيها . وسنأتي على شرح ما يتيسر لنا في موضع لاحق ان شاء الله .

#### ابو ذر الغفاري

يحدثنا التاريخ عن الصحابي الجليل ابي ذر الغفاري كان فتى شريف النفس ، شجاع القلب ، حباه الباري سبحانه وتعالى بعقل مفكر وبيان ساحر ، بشخصية فذة وقلب كبير ، لا تميله الرغبة عن الجادة ولا تقصيه الرهبة عن اتباع سنن الحق . فكان رضي الله عنه مثال القدوة الصالحة الذي سجل بتضحياته العظيمة على مر الايام وكر السنين ، صفحات رائعة حافلة باروع امثلة البطولة ، واجملها في شتى شؤ ون الحياة العامة وتخفيف ويلات الكادحين والمحتاجين من بنى الانسان .

نشأ ابو ذر في قبيلته \_ غفار \_ من قبائل الجزيرة العربية التي كانت في ذلك الوقت (القرن السادس الميلادي) التي كانت تسبح في ظلام دامس من الجهل والضلال.

وقبيلة غفار ، كغيرها من قبائل الجزيرة العربية ، كانت تعبد الاصنام وتقدسها ، تتقاذفها الاهواء والشهوات والمطامع ، ويتزعمها اناس لا عصمة لهم ولا دين ولا رادع من ضمير ، يقترفون اسوأ المنكرات .

في هذه البيئة الفاسدة التي يرتع اهلها في خضم اللهو والضلال ، راح الفتي ( ابو ذر ) المحبوب من اهله وعشيرته يفكر ويدقق النظر ويتأمل في عظمة خالق السماوات والأرض علَّه يجد قبساً من النور يهديه الى الصراط المستقيم .

وراح يفكر ... ويفكر ... ويتأمل يقضي الساعات والليالي لا يعرف معنى الراحة بل دائماً يتطلع الى الساء ثم يردد بكل خشوع: انت إله رؤ وف رحيم ... عليم حكيم ... ما خلقت شيئاً عبثاً ولا باطلا ... وانما خلقت كل شيء بالحق ، وان وجودك حق ، والايمان بك حق ، والاعتماد عليك حق .

لقد اعلن ابو ذر كفره بالاصنام عندما رأى بثاقب فكره أن عبادة الاحجار الصهاء وتقديسها فكرة لا يقبلها منطق ولا يستسيغها عقل ، فكان يذهب الى الصحراء بعيداً عن الناس وهناك يتطلع الى السهاء متأملا ، ثم يعكف على دراسة الكون ، لعله يجد ما يريح نفسه المتعطشة الى الحق ، المتطلعة الى خالق الخلق . هناك في قلب الصحراء يتضرع ويدعو ويبتهل الى خالق الكون ان يمده بالهداية والتوفيق ، وينير بصيرته بالايمان .

وتقول المرويات ان أبا ذر كان بحكم عادات الجاهلية يعبد الاصنام وسبب اتصرافه عنها أنه كان لقبيلته غفار صنم يقال له مناة ويروى انه قدم لصنمه مناة في بعض الأيام لبناً ، ومضى بعيداً عنه ، فبينها هو يفكر في عمله هذا ، واذا بثعلب يهجم على وعاء اللبن فيشرب ما فيه ، ولا يكتفي بذلك حتى يبول على الصنم ، فأثر هذا الحادث عليه ، وهالته جرأة الثعلب على معبوده ، ورجع يفكر في أمر هذا المعبود الذي لم يستطع ان يدفع عن نفسه ضرر الثعلب وتحديه ، فكيف يدفع الضرر

عن غيره ممن يعبدونه ويرجونه لدفع ما يحيط بهم من اضرار ونكبات ؟!.

ومضى ابو ذر يقول: ما عسى أن يكون لهذا المعبود من قدرة ؟ وهو حجر جامد لا يستطيع تحريك يديه ليرد عنه عادية كلب من كلاب المطره ببوله، فقال مردداً.

ارب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب فلو كان رباً كان يمنع نفسه ولا خير في رب نأته المطالب برئت من الاصنام فالكل باطل وآمنت بالله الذي هو غالب

وفي رواية : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اذا اراد أن يبتسم قال لأبي ذر: يا ابا ذر... حدثني عن بدء اسلامك.

قال ابو ذر: كان لنا صنم يقال له (نهم) فاتيته فصببت له لبنا ووليت ، فحانت مني التفاتة ، فاذا كلب يشرب ذلك اللبن فلما فرغ رفع رجله فبال على الصنم ، فأنشأت اقول :

يا الا يانهم اني قد بدا لي مدى شرف يبعد منك قربا رأيت الكلب سامك حط خسف فلم يمنع قفاك اليوم كلبا

فسمعتني ام ذر فقالت:

لقد اتيت جرما، وابت عظماً، حين هجرت نهماً؟! فلما اخبرتها الخبر... قالت:

الا فابغنا ربا كريما جواداً في الفضائل يا وهب في من سامه كلب حقير فلم يمنع يداه لنا برب

فها عبد الحجارة غير غاوٍ ركيك العقل ليس بذي لب فيبتسم الرسول ويقول: صدقت ام ذر... فها عبد الحجارة غير غاو.

#### اسلام ابي ذر

ذكر الاميني في غديره عن عبد الله بن الصامت : قال : قال ابو ذر : صليت قبل الإسلام ، قبل ان القى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثلاث سنين .

فقلت: لمن ؟ قال: لله . . . .

فقلت : أين توجه ؟

قال : اتوجه حيث يوجهني الله<sup>(١)</sup> .

وعن حلية الأولياء: ابو ذر العابد الزهيد ، القانت الوحيد ، رابع الإسلام ، ورافض الازلام قبل نزول الشرع والاحكام ، تعبد قبل الدعوة بالشهور والاعوام ، واول من حيا الرسول بتحية الاسلام ، لم يكن تأخذه في الحق لائمة اللوام ، ولا تفزعه سطوة الولاة والحكام .

اول من تكلم في علم البقاء والفناء ، وثبت على المشقة والعناء حفظ العهود والوصايا وصبر على المحن والرزايا ، واعتزل مخالطة البرايا ، الى ان حلَّ بساحة المنايا .

<sup>(</sup>١) كتاب الغدير، للاميني، ج٨، ص٣٠٨.

ابوذر الغفاري ( رضي الله عنه ) خدم الرسول ، وتعلم الأصول ، ونبذ الفضول .

وعن الحليــة ايضــاً : عن ابن الصــامت : قــال : قــال لي ابــوذر ( رضي الله عنه ) : يا ابن اخي صليت قبل الاسلام باربع سنين .

قلت له : من كنت تعبد ؟

قال: إله السياء.

قلت: فاين كانت قبلتك ؟

قال : حيث وجهني الله عزوجل .

وعن الحلية ايضاً: عن مالك بن مرشد عن ابيه عن ابي ذر ( رضي الله عنه ) قال : كنت رابع الاسلام ، اسلم قبلي ثلاثة وانا الرابع (١) .

ذكر الاميني في غديره في باب (إسلام ابي ذر) قال: اخرج ابن سعد والشيخان في الصحيحين من طريق ابن عباس واللفظ للأول قال: لما بلغه أن رجلا خرج بمكة ينزعم أنه نبي ، ارسل اخاه فقال: اذهب فأتني بخبر هذا الرجل وبما تسمع منه.

فانطلق الرجل حتى الى مكة فسمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) فرجع الى ابي ذر فاخبره أنه : يأمر بالمعروف . . . وينهى عن المنكر . . . ويأمر بمكارم الاخلاق . فقال ابوذر : ماشفيتني .

فخرج ابو ذر، ومعه شنة (٢) فيها ماؤه وزاده حتى اتى مكة ففرق

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء، للحافظ ابي نعيم، ج ١ ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) الشنه: القربة الصغيرة الخلقة.

أن يسأل احداً عن شيء ، ولما يلق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) فادركه الليل فبات في ناحية المسجد ، فلما اعتم مر به علي فقال : عن الرجل ؟

قال : رجل من بني غفار .

قال : قم الى منزلك .

قال: فانطلق به الى منزله، ولم يسأل واحد منها صاحبه عن شيء. وغدا أبو ذريطلب (الرسول الأعظم) فلم يلقه. وكره ان يسأل احداً عنه، فعاد فنام حتى أمسى فمرّ به على فقال: أما أن للرجل ان يعرف منزله ؟ . . . فانطلق به . فبات حتى اصبح لا يسأل واحد منها صاحبه عن شيء . فاصبح اليوم الثالث، فاخذ على علي لئن افشى اليه الذي يريد ليكتمن عليه وليسترنه . . . ففعل . فاخبره أنه بلغه خروج هذا الرجل يزعم أنه نبي . . . فارسلت اخي ليأتيني بخبره ، وبما سمع منه فلم يأتني بما يشفيني من حديثه فجئت بنفسي بخبره ، وبما سمع منه فلم يأتني بما يشفيني من حديثه فجئت بنفسي لالقاه .

فقال له على : اني غاد فاتبع أشري فاني إن رأيت ما أخاف عليك اعتللت بالقيام كأني اهريق الماء فآتيك . وان لم أر أحداً فاتبع أشري حتى تدخل حيث أدخل .

ففعل ( ابوذر ) حتى دخل على اثر على على النبي ( صلى الله عليه وآله وآله وسلم ) فاخبره الخبر وسمع قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاسلم من ساعته . ثم قال : يا نبي الله ما تأمرني ؟

قال : ( الرسول ) : ترجع الى قومك حتى يبلغك امري .

قال : فقال له : والذي نفسي بيده لا ارجع حتى اصرخ بالاسلام . في المسجد .

قال: فدخل المسجد فنادى باعلى صوته: أشهد أن لا إله الا الله ، وإن محمداً عبده ورسوله .

قال: فقال المشركون: صبأ الرجل . . . صبأ الرجل .

فضربوه حتى صرع . فاتاه العباس فاكب عليه وقال : قتلتم الرجل يا معشر قريش . . ! أنتم تجار وطريقكم على غفار ، فتريدون ان يقطع الطريق . . . فامسكواعنه .

ثم عاد اليوم الثاني ، فصنع مثل ذلك ، ثم ضربوه حتى صرع فاكب عليه العباس فقال لهم مثل ما قال في أول مرة ، فامسكوا عنه .

ويقول صاحب الغدير أيضاً: ضربه لاسلامه فتية من قريش، فجاء الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله . . . أما قريش فلا ادعهم حتى اثار منهم . . ضربوني!! .

فخرج (ابوذر) حتى اقام بعسفان وكلما اقبلت عير لقريش يحملون الطعام ينفر لهم على سنية غزال فتلقى احمالها فجمعوا الحنط (١) فقال لقومه: لا يمس احد حبة حتى تقولوا: لا إله الاالله: ويأخذون الغرائر (٢).

<sup>(</sup>١) الحنط -جمع حنطه.

<sup>(</sup>٢) الغدير ـ للاميني ـ ج٨ ـ ص ٣٠٩ ـ ٣١٠ .

ذكر ابو نعيم ايضاً في الحلية عن ابن عباس عن ابي ذر ( رضي الله عنه ) قال : اقمت مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بمكة ، فعلمني الاسلام وقرأت من القرآن شيئاً ، فقلت يا رسول الله اني اريد أن اظهر ديني .

فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « اني اخاف عليك أن تقتل » .

قلت: لا بدمنه وان قتلت.

قال : فسكت عني . . . فجئت وقريش حلقاً يتحدثون في المسجد .

فقلت : اشهد ان لا إله إلا الله \_واشهد ان محمداً رسول الله .

فانتفضت الحلق فقاموا فضربوني حتى تسركوني كأني نصب أحمر ، وكانوا يسرون أنهم قد قتلوني . فافقت فجئت الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ورأى ما بي من الحال فقال لي : « الم انهك . . » ؟ .

فقلت يا رسول الله كانت حاجة في نفسي فقضيتها ، فأقمت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فقال : « الحق بقومك ، فاذا بلغك ظهوري فأتنى »(١) .

هـذا هو الصحابي الجليل ابوذر الغفاري رابع الاسلام عـلى اكـثر الروايات .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ، لابي نعيم ، ج ١ ، ص١٥٧ .

لقد هداه الله سبحانه وتعالى للايمان فكان القدوة الصالحة للمؤمنين والمثل الاعلى في الاخلاص والوفاء والجهاد والتضحية في سبيل رسالة الاسلام ، فكان ( رضي الله عنه ) صادق اللهجة حتى قال في حقه الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذي لهجة اصدق ولا أوفى من ابي ذر ، شبه عيسى بن مريم » .

فقال عمر بن الخطاب كالحاسد : يا رسول الله ؟ افتعرف ذلك له ؟ ! قال : نعم فاعرفوه »(١) .

<sup>(</sup>۱) الغدير، للاميني، ج-، ص٣١٧.

# حمزة بن عبد المطلب ( رضى الله عنه )

حمزة بن عبد المطلب هو عم الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) اسد الله واسد رسوله كان رجلًا شريفاً مهاباً من خيرة رجال بني هاشم وسادات قريش، اعرز الله به الاسلام لشجاعته ومروءته وطيب ارومته، واخلاصه في الدفاع عن دين الله ورسالية الاسلام المقدسة.

لقد كانت مواقف حمزة ( رضي الله عنه ) مشهورة وضرباته في سبيل الحق معروفة سجلها التاريخ على صفحاته باحرف من نور .

اليس حمزة هو قاتل الاسود بن عبد الاسد المخزومي وشيبة بن ربيعة يوم وقعة بدر الكبرى . . .

اليس هـو الذي قـاتل يـوم أحد وقتـل صناديـد قـريش من المشـركـين وحامى عن رسول الله وفداه بنفسه كهاسيأتي .

اليس هو (حزة) الذي وقف في وجه ابي جهل عندما لم يتمكن احد من مواجهة المشركين وضرب وجه ابي جهل لأنه تكلم على الرسول الأعظم واساء اليه

جاء في سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق قوله : « حدثني رجل من أسلم ، كان واعية :

ان ابا جهل مرَّ برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره ، من العيب لدينه والتضعيف لأمره ، فلم يكلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومولاة لعبد الله بن جدعان بن عمروبن كعب بن سعد بن تيم بن مرة في مسكن لها تسمع ذلك ، ثم انصرف عنه ، فعمد الى ناد من قريش عند الكعبة فجلس معهم .

فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب ( رضي الله عنه ) ان أقبل متوشحاً قوسه راجعاً من قنص (١) له وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له وكان اذا رجع من قنصه لم يصل الى اهله حتى يطوف بالكعبة ، وكان اذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم ، وكان اعز فتى في قريش وأشد شكيمة .

فلما مر بالمولاة وقد رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الى بيته ، قالت له : يا أبا عمارة ، لورأيت ما لقي ابن اخيك محمد آنفاً من أبي الحكم بن هشام . . . وجده ها هنا جالساً فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) .

فاحتمل حمزة الغضب لما اراد الله به من كرامته ، فخرج يسعى ولم يقف على احد ، معداً لأبي جهل اذا لقيمه ان يوقع به ، فلما دخل المسجد نظر اليه جالساً في القوم فاقبل نحوه ، حتى اذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة ثم قال : أتشتمه واناعلى

<sup>(</sup>١) القنص ، الصيد .

دينه اقول ما يقول ؟ فردذلك على إن استطعت . . . ؟!

فقامت رجال من بني مخزوم الي حمزة لينصروا اباجهل.

فقال ابوجهل : دعوا أبا عمارة . . . فاني والله قد سببت ابن اخيمه سبأ قبيحاً .

وتمَّ حمزة ( رضي الله عنه ) على اسلامه ، وعلى ما تابع عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من قوله .

فلما اسلم حمزة عرفت قريش ان رسول الله (صلى الله عليه وآلمه وسلم ) قد عزَّ وامتنع سيمنعه فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه (١) .

وقال حمزة بعد اسلامه:

مدت الله حين هدى فؤادي الى الإسلام والدين الحنيف لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف اذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف رسائل جاء احمد من هداها بآيات مبينة الحروف

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ، ج۱ ص ۳۱۱-۳۱۲ .

## عمار بن ياسر ( رضى الله عنه )

كانت الجزيرة العربية باجمعها (وخاصة المجتمع المكي) قد تدهورت فيها الاخلاق، وتفككت عرى الأداب، وفشا فيهم كل خلق أثيم.

كان في ذلك المجتمع ثلة من الاثرياء قد تسلطت على رقاب الناس وتحكمت الطبقية \_ والدكتاتورية \_ وعندما ساد الفساد والاستهتار وعمت الفوضى ، اصبح الوضع العربي \_ أو العالمي \_ بمجموعه في امس الحاجة الى عطف سماوي ينقذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة ، وينتشلهم من الهوة السحيقة والمجتمع الموبوء ، ويرتفع بهم الى سمو النات ومكارم الاخلاق .

في وسط الظلام الدامس التي كانت تتخبط به الجنزيرة العربية ، انبثق نور الإسلام ليضيء بشعاعه دروب الحياة لبني الانسان . وظهر المصلح الأكبر الذي كان يتحنث (١) في غار حراء . وارتفع صوت عمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يدعو الناس الى كلمة التوحيد ، ويعرض على المجتمع المتفكك افضل ما اهتدت اليه الانسانية من المثل العليا ، والتعاليم السامية .

<sup>(1)</sup> تحنث: ترك الاثم واعتزل عبادة الاصنام.

في الجو الخانق الذي عاشته الجزيرة العربية ومكة خاصة خرج محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يحمل باحدى يديه تعاليم الباري سبحانه (القرآن الكريم) وبالاخرى الاخلاق الفاضلة والمباديء السامية. يدعو الناس الى كلمة لا إله الا الله وحده لا شريك له . . . يدعوهم الى الايمان بالله والتصديق بالنبوة المقدسة . ودخل الناس في دين الله افواجاً نساء ورجالاً .

يحدثنا التاريخ عن السابقين للاسلام كعمار بن ياسر (رضي الله عنه) وابيه ، وامه سمية ، واخيه عبد الله ، الذين اعتنقوا الإسلام وكفروا بالاصنام ، ولاقوا في سبيل ايمانهم بدين الله وعقيدتهم الراسخة في نفوسهم ما لاقوه من التعذيب والاضطهاد ، مالا حدله ولا وصف .

يا لروعة الايمان ، وعظمة الحق ، وقوة النفوس الزكية التي تحلت بها اسرة عمار وامشالها من اصحاب الضمائر الحية التي تجيش بالاحساسات النبيلة والارادة السامية والشعور الصادق .

اي روعة تلفت النظر وتستمر مع النزمن اعظم من روعة الايمان اللذي كان يلف ـ اسرة عمار . تتقدم اسرة بكاملها في ساعة العسرة الى الإسلام لتعتنقه وتدافع عنه دون ما اكتراث للملابسات الزمنية التي تحوطها في ذلك الظرف القاسي على النبي الاعظم واتباعه . ولا تراعي اغضب الحاقدين والمستبدين من المشركين عند جيشان النفوس وغليانها . مع العلم ان اسرة عمار لا ناصر لها ولا معين سوى الايمان بالله وحده .

لم تبالي افراد هذه الاسرة ولم تلتفت الى ما جرَّ عليها اسلامها

من الاذي والتنكيل ، وان بلغ العذاب منها كل مبلغ .

كانت طواغيت قريش وعتاتها تلهب ظهور المسلمين بالسياط فتخرجهم في حر الهجير وتعذبهم بالنار والحديد تحت اشعة الشمس المحرقة على رمضاء مكة.

لقد تفننت قريش في تعذيب المسلمين المستضعفين . لأن الكفار المستبدين من قريش كانوا لا يجرؤ ون على اهانة النبي وتعذيبه لوجود عمه ابي طالب السيد المهاب في المجتمع المكي الذي حامى عنه ودافع . ثم ان المسلمين الذين لهم قبائل وعشائر تمنعهم كانوا في منعة من تعذيب قريش .

لذلك نرى أن المشركين قد صبوا جام غضبهم ، وحقدهم على المستضعفين الذين لا قبائل تمنعهم ولا عشائر تحميهم أمثال آل ياسرحتى بلغ العذاب اوجه .

لم يملك السرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) لهؤلاء المستضعفين ردءاً غير الرثاء والحنان فنراه يقول بكل مرارة: «صبراً ابا اليقظان». ثم يرفع يديه الى السهاء مبتهلا الى الواحد القهار: «صبراً آل ياسر فان موعدكم الجنة».

وفي رواية عن جابران رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مرً بعمار واهله وهم يعذبون فقال: « ابشروا آل عمار . . . وآل ياسر فان موعدكم الجنة »(١) .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ، لابن كثير، ج٣ ، ص٥٩ .

وعن صاحب الحلية عند ذكر المسلمين الأول قوله: « ومنهم عمار ابن ياسر ابو اليقظان، الممتلىء من الايمان، والمطمئن بالايقان، والمسبت حين المحنة والافتتان، والصابر على المذلة والهوان، من السابقين الأولين.

سبق الى قتال الطغاة زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبقي الى طعان البغاة مع الوصي (١).

كان له من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اذا استأذن البشاشة والترحيب . والبشارة بالتطييب .

كان لزينة الدنيا واضعا ، ولنخوة النفس قانعا ، ولانصار الدين رافعا ، ولامام الهدى تابعاً .

كان من اهل بدر ، وبعثه عمر على الكوفة اميراً ، وكتب اليهم انه من النجباء من اصحاب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) .

. كمان احد الأربعة الذين تشتاق اليهم الجنة (٢) ، لم ينزل يدأب لها ويحن اليها الى أن لقي الاحبة ، محمداً وحزبه (٣) .

<sup>(</sup>١) اشارة الى ان عمار بن ياسر حارب البغاة مع الوصي علي بن ابي طالب بوم صفين .

<sup>(</sup>٢) جاء في الغدير عن طريق انس بن مالك مرفوعا : ألجنة تشتاق الى ثلاثـة : علي، وعمار وابي ذر. وفي رواية عن بريدة عن النبي (صلى الله عليـه وآلـه وسلم) : ان الله (عوَّز وجلً) امرني بحب اربعة واخبرني انه يجبهم عليـ وابو ذر والمقداد ـ وسلمان ـ الى آخره . . .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء- ج ١، ص ١٣٩.

جاء في نهاية الأرب عن ابن اسحاق قوله: كان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبابيه وامه ، وكانوا اهل بيت اسلام - اذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة ، فيمر بهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) فيقول: « صبراً آل ياسر موعدكم الجنة » .

ف اما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام . قال ابو عمر : وهي سمية كانت امة لأبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم . فزوجها من حليف ياسر بن عامر بن مالك العبسي ، فولدت له عماراً فاعتقه ابوحذيفة .

وسمية هذه أول شهيدة في الإسلام . وجاءها ـ اي ضربها ـ ابو جهل بحربة في قلبها فقتلها ، فقال عمار : يا رسول الله بلغ منا ـ او بلغ منها كل مبلغ ـ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «صبراً يا أبا اليقظان ، اللهم لا تعذب احداً من آل ياسر بالنار »(۱) .

<sup>(</sup>١) نهاية الارب في فنون الادب ، للنويري ، ج١٦ ، ص ٢٣٠ ، ٢٣١ .

## المقداد بن الاسود ( رضي الله عنه )

نستنطق التاريخ الذي يحدثنا عن عظهاء الرجال من صحابة الرسول المخلصين ممن سارعوا الى الايمان بالله والتصديق برسول الاعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ).

نقف هنيهة عند ذكر الصحابي الجليل المؤمن بالله والمصدق للرسول الفارس الشجاع ، والبطل المقدام ـ المقداد بن الاسود الذي كان من السابقين الأول الذين هداهم الله للاسلام فابلوا البلاء الحسن في سبيل اعلاء كلمته ، فجزاهم الله بما صبروا الجنة . . ونعم عقبى الدار . .

كان المقداد بن الاسود ( رضي الله عنه ) من الفضلاء النجباء ، الكبار الاخيار ، هــاجر الهجرتين ، وشهد بدراً والمشاهد كلها .

كان اول من حارب فارساً في الاسلام ، كان فارساً يـوم بـدر، ولم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره .

كان رضي الله عنه ) ـ كما تقول الـروايات ـ احـد المخلصين من الصحابة الاخيـار للنبي واهل بيته المعصومين الـذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً .

لقد بلغ المقداد منزلة عظيمة بين الصحابة من حيث التُقي والدين

والايمان ، حتى سماه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . أوَّاباً . . (١).

قال الاميني في غديره: أنَّ يسع للباحث ان يستكنه ما لهذا الصحابي العظيم من الفضائل، او يدرك شأوه، وبين يديه قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الثناء عليه: « ان الله امرني بحب اربعة ، واخبرني أنه يجبهم: على ، والمقداد، وابوذر، وسلمان.

وقوله (صلى الله عليه وآله): ان الجنة تشتاق الى اربعة : علي ، وعمار ، وسلمان ، والمقداد (٢٠) .

وفي حلية الاولياء عن ابن اسحاق أنه قال : لما خرج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) الى بدر استشار الناس ، فقام المقداد بن عمر (٣) فقال : يا رسول الله امض لما امرك الله به فنحن معك ، والله ما نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى (عليه السلام ) : « : ﴿ اذهب انت وربك فقاتلا انت وربك فقاتلا إنًا ها هنا قاعدون ﴾ ولكن اذهب انت وربك فقاتلا إنًا معكم مقاتلون . والله الذي بعثك بالحق نبياً لو سرت بنا الى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه .

فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيراً . . ودعا له (٤).

<sup>(</sup>١) أواب : اي رجًّا ع الى الله تعالى في امور دينه ابتغاء مرضاته .

<sup>(</sup>٢) الغدير: للاميني، ج ٩، ص١١٧.

<sup>(</sup>٣) المقداد بن عمر بن ثعلبة مولى الاسود بن عبد يغوث السابق الى الاسلام: حلية الاولياء.

<sup>(</sup>٤) حلية الاولياء، للحافظ ابي نعيم، ج ١ ص ١٧٥.

وفي الحلية ايضاً : عن عبد الرحمن بن جبير عن ابيه قال : جلسنا الى المقداد بن الاسود يوماً فمرَّ به رجل ، فقال :

طوبي لهاتين العينين اللتين رأتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) . . . والله لودننا أنها رأينا مها رأيت . . وشهدنه ما شهدت . . فاستمعت ، فجعلت اعجب ، ما قال إلا نحيرا! (١٠).

ثم اقبل - المقداد - عليه فقال : ما يحمل احدكم على أن يتمنى محضراً غيبه الله عز وجل عنه ؟ ! لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه ؟ . . . والله لقد حضر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اقوام كبهم الله عز وجل على مناخرهم في جهنم . لم يجيبوه . . . ولم يصدقوه .

أو لا تحمدون الله اذ أخرجكم الله عنز وجبل لا تعسرفون الا ربكم مصدقين بمنا جناء بنه نبيكم (علينه السلام). وقند كفيتم البلاء بغيركم ؟!.

والله لقد بُعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) على اشد حال بُعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ، ما يرون ديناً أفضل من عبادة الاوثان .

فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالده وولده ، حتى ان الرجل ليرى والده ، أو ولده ، أو أخاه كافراً . . وقد فتح الله تعالى قفل قلبه للايمان . . ليعلم أنه قد هلك من دخل النار فلا

<sup>(</sup>١) هكذا ورد في الاصل.

تقرعينه وهويعلم ان حميمه في النار .

وأنها للتي قبال الله عز وجبل: ﴿ رَبُّنَا هُبُ لُنَّا مِنَ ازْ وَاجْنَا وَذُرِّياتُنَا وَرُرِّياتُنَا وَرُرْيِاتُنَا وَرُرِّياتُنَا وَرُرِّياتُنَا لَيْ وَاللَّهُ وَلِيلًا لِنَّالِي لِنَا لَا لَنْ أَنْ وَالْمُنْ وَرَّالِنَا لِمُعْلَى اللَّهُ لِمُ لَا لِنَالِي لَا لِنْ إِلَيْهُ لِللَّهُ لِلْمُنَا لِيلِي لَا لِنْ لِمُنْ لِنَا لِمُنْ لِمُنْ لِنَا لِمُنْ لِي لِنْ لِمُنْ لِلْمِنِ لِيلِيلِكُمْ لِلْمُنَالِقِيلُ لِمُنْ لِلْمُنِ لِمُنْ لِلْمُنْ لِمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِمُنْ لِلْمُنْ لِلِيلِيلِ لِمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِمُنْ لِلْمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُولِ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِ

اقول: رضي الله عنك يا مقداد ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله المتفاني في نصرة الاسلام.

لقد قلت كلمة الحق: « ما يحمل احدكم على أن يتمنى محضراً غيبه الله عز وجل عنه ، لا يدري لوشهده كيف يكون فيه الى آخره ».

لقد صدقت في كلامك الذي له من المعاني العميقة ذات الابعاد . . ما يجعلنا نرجع بذاكرتنا عبر القرون الغابرة لنقف في جو تلك الحقبة \_ حقبة البعثة النبوية \_ ونتصفح احوال من كان مع الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وشهد مواقفه والحروب التي كان يخوضها ، والحياة التي كان يحياها بجهاده المضني ، وهو يحمل اعباء رسالة الاسلام المقدسة . ثم نتساءل :

هل كان جميع من عرف الرسول وشاهده وعاصره من المسلمين مصيرهم للجنة يدخلونها افواجا ؟!

أم كان منهم الصالح . . والطالح . . والمؤمن . والمتظاهر بالاسلام ووو الى آخره .

نعم اننا اذا انصفنا وجعلنا منطق الحق رائدنا ، وتجنبنا الاهواء

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء، لابي نعيم الاصبهاني، ج ١ ص ١٧٥، ١٧٦.

الشخصية والغايات النفسية لـوجدنـا كلام المقـداد ( رضي الله عنه ) هـو عين الصواب .

فليس كل من كان مع الرسول الاعظم مسلماً حقيقياً.

وليس كل من أظهر الاسلام مؤمناً ورعاً وتقياً.

وليس كل من شهد مواقع الـرسول الاعـظم وحروبـه مجاهـداً ومخلصاً ووفياً .

ليت شعري : ألم يكن بين صفوف المسلمين من لم يلامس الاسلام قلبه .

ليت شعري : ألم يكن بين المسلمين من كان اسلامه رياء - أو طمعا - او خوفاً .

ليت شعري ألم يكن بين المسلمين من دخل في الاسلام رغبة في الجاه والسلطان وتحصيل المال . كالمؤلفة قلوبهم .

يقول صاحب مجمع البيان في تفسير ( المؤلفة قلوبهم ) : كان هؤلاء قوماً من الاشراف في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكان يعطيهم سهماً من الزكاة ليتألفهم به على الاسلام، ويستعين بهم على قتال العدو .

ومن هنا نرى ان المؤلفة قلوبهم والمنافقين كانوا ولم يزالوا في كل زمان ومكان يتزيون بكل زي يعتنقون ما شاؤ وا من المسادىء او المذاهب ، ويركضون وراء الجهة التي تجرطم المال والجاه .

يقسولون بافواههم ما ليس في قلوبهم . اقوالهم غير افعالهم ، وظاهرهم غير باطنهم ، كل ذلك للوصول الى مطامعهم الدنيوية الدنيئة . كفي الله المسلمين شر الحاقدين والمنافقين .



## الامر باظهار الدعوة للاسلام

كان المسلمون الأولون يجتمعون خفية عن اعين الرقباء يستترون عند ممارسة شعائرهم الدينية خوفاً من الاضطهاد الذي يصيبهم من عتاة قريش وطغاتها الذين كانوا يلحقون الاذى بالمسلمين الذين كفروا بالاوثان وتركوا عبادة الاصنام .

كان المسلمون اذا ارادوا الصلاة انطلقوا في شعاب مكة ، وصلوا فيها ، وبقيت حالتهم هذه ثلاث سنوات على ما يروى وهم لا يتظاهرون امام الملأ .

ازداد الاسلام هذه المدة من الزمن انتشاراً بين اهل مكة وغيرها من القبائل ونزل على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) من القرآن العظيم ما زاد المسلمين ايماناً وعقيدة . إذ كانت شخصية محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) من حيث معاملته مع قومه وتواضعه وصدقه وحنوه وعطفه ومواساته للفقراء وعدالته الاجتماعية هي الباعث على تفشي الاسلام ايضاً.

كان (صلى الله عليه ووآله وسلم) براً رحياً ، كامل الرجولية ، عذب الحديث، يعطي كل ذي حق حقه ، ينظر الى الضعيف واليتيم والبائس والمسكين نظرة مملؤة بالحنان والعطف والمودة يعامل الجميع على السواء.

لم يفضل احداً على احد، فالكل في منزلة واحدة، وليس لاحد فضيلة الا الورع وحسن الاسلام والتقوى: تلك هي (الديمقراطية) العادلة.

كان (صلى الله عليه وآله وسلم) في تهجده وسهره في الليل وترتيله ما أنزل عليه من الآيات البينات، ودوام نظره وتأمله، والتماس العبرة من الوجود كله بكل ما فيه، وتوجهه الدائم لله وحده سبحانه وتعالى، كل هذه الامور جعلته مثلا للذين آمنوا به واسلموا . كما جعلتهم اشد انكاراً لما كان عليه اباؤهم من الجهل والضلال . وجعلتهم ايضاً اشد احتمالا لاذى المشركين المستبدين عمن لم يدخل الايمان في قلومهم .

آمن بالرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلة من تجار مكة واشرافها ومن عرفت نفوسهم البطهر والنزاهة ، ومن وعت قلوبهم معنى المحبة والرحمة .

آمن بمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضاً: كل ضعيف وكل بائس، وكل محروم، وانتشر أمره بمكة، ودخيل الناس في الاسلام نساء ورجالًا.

وتحدث الناس عن النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وعن دعواته الى الايمان بالله وعبادة الواحد القهار ونبذ عبادة الاوثان وتطهبر النفوس من رجس الجاهلية ، وانتشال بني البشر من بؤرة الضلال والجهل والفساد

لقد كان اهل مكة والاعراب من حولها قساة الاكباد وممن على قلوبهم اقفالها ، لم يعبؤ ا بحديث الرسول أول الأمر وظنوا أن حديثه هذا

لم يزد عن حديث الكهنة ، او الرهبان أو من كانوا يعتقدون بوجود الخالق جل وعلا امثال قس بن ساعدة ، وزيد بن عمرو بن نفيل ، وأمية بن ابي الصلت ، وغيرهم ممن تركوا عبادة الأصنام وخرجوا من بلادهم يبحثون عن دين تقبله عقولهم وتطمئن اليه نفوسهم .

وظن المشركون ايضاً ان دعوة محمد لا بدوأن تنهار تحت الضغط والاكراهوان اتباعه من المسلمين لا بدوانهم عائدون الى دين آبائهم واجدادهم .

لكن المشركين نسوا وغاب عنهم أن دين الاسلام العظيم هودين الحق ، وأن الحق لا بدأن ينتصروان الايمان بالله لا يغلبه غالب .

وبعد سنوات ثلاث من مبعث الرسول الاعظم جاء النداء من الباري عز وجل آمراً رسوله الكريم ان يظهر أمره وأن يصدع بما أمر به وما انزل عليه من رسالة السهاء.

ذكر الطبري في تاريخه: « ان الله عز وجل أمر نبيه محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد مبعثه بثلاث سنين أن يصدع بما جاءه منه، وان يبادي الناس بامره، ويدعو إليه، فقال له: ﴿ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ﴾ (١) وكان قبل ذلك في السنين الثلاث من مبعثه، الى أن امر باظهار الدعاء الى الله مستتراً مخفياً امره (صلى الله عليه وآله وسلم).

وانـزل عليه: ﴿ وَانْـذَرُ عَشَيْرَتُـكُ الْأَقْرِبِينَ ـ وَاخْفُضُ جَنَاحَـكُ لَمْنَ ـ وَاخْفُضُ جَنَاحَـكُ لَمْنَ

<sup>(</sup>١)سورة الحجر، اية، ٩٤.

اتبعك من المؤمنين \*فان عصوك فقل ان برىء ثما تعملون ﴾ (١).

قال: وكان اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اذا صلّوا ذهبوا الى الشعاب، فاستخفوا من قومهم، فبينا سعد بن ابي وقاص في نفر من اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) في شعب من شعاب مكة، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون، حتى قاتلوهم، فاقتتلوا، فضرب سعد بن ابي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحى (٢) جمل فشجه، فكان أول دم اهريق (٣) في الاسلام (٤).

وفي تاريخ الطبري عن ابن عباس قال : « صعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذات يوم الصفا ، فقال : يا صباحاه . . .

فاجتمعت اليه قريش فقالوا: مالك ؟

قال: أرأيت أن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أما كنتم تصدقونني . . . ؟

قالوا: بلي.

قال: فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، آية، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) اللحى، العظم الذي على الفخذ من الجمال، وهو من الانسان، العظم الذي تنبت عليه اللحية .

<sup>(</sup>٣) اهريق الماء، صبه، وأصله، اراقه، ابدلت الهمزة هاء.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ، ج ٢ ، ص ٣١٨ سيرة ابن هشام ، ج ١ ص ٢٨٢ .

فقال ابولهب : تبألك . . ألهذا دعوتنا ، أوجمعتنا ؟ !

فانزل الله عز وجل : ﴿ تبت يدا أبي لهب وتب ﴾ الى آخر السورة(١).

وفي رواية ثانية عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية : ﴿ وأنذر عشير تك الاقربين ﴾ (٢) خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) حتى صعد الصفا فهتف : يا صباحاه . . .

فقالوا: من هذا الذي يهتف؟

قالوا: محمد . . .

فقال: يا بني فلان (٣) يا بني عبد المطلب. يا بني عبد مناف. فاجتمعوا اليه، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل، أكنتم مصدقى ؟

قالوا: ماجربناعليك كذبا.

قال : فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد .

فقال ابولهب: تبالك . . . ! ما جمعتنا إلا لهــذا ؟! ثم قـام ،

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) سبورة المسد: وفي رواية ان ابا لهب كان يقول: يعدني محمد اشياء لا ارها ، ينزعم انها كاثنة بعد الموت، فيا وضع في يدي بعد ذلك، ثم ينفخ في يديه ويقول: تباً لكيا ، ما أرى فيكيا شيئاً مما يقول محمد. فانزل الله تعالى فيه ﴿ تبت يدا إلى لهب وتب ﴾.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ، آية - ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) هكذا ورد في الأصل.

فنزلت هذه السورة : ﴿ تبت يدا أبي لهب وتب ﴾ الى آخر السورة (١).

(١) تاريخ الطبري ، ج٢ ، ص ٣١٩ .

# دعوة محمد ( صلى الله عليه وآله ) لعشيرته الأقربين

جاء في تاريخ ابن الاثير عن جعفر بن عبد الله بن ابي الحكم قال: لما أنزل الله على رسول ﴿ وانذر عشيرتك الاقربين ﴾ اشتد عليه ، وضاق به ذرعا ، فجلس في بيته كالمريض . فاتته عماته يعدنه ، فقال : ما اشتكيت شيئاً ولكن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين .

فقلن له : فادعهم . . ولا تدع أبا لهب فيهم فانه غير مجيبك .

فدعاهم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فحضروا ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مناف ، فكانوا خمسة واربعين رجلا ، فبادره ابو لهب فقال : هؤلاء هم عمومتك ، وبنوعمك ، فتكلم ودع الصبأة . . واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة ، وأن احق من اخذك فحبسك بنو أبيك ، وان اقمت على ما انت عليه ، فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتحدهم العرب . . فها رأيت أحداً جاء على بني ابيه بشر محاجئتهم به . . !

فسكت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يتكلم في ذلك المجلس .

ثم دعاهم ثانية ، وقال : الحمد لله أحمده وأستعينه ، وأو من به وأتوكل عليه ، وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ، ثم قال :

إن الرائد لا يكذب أهله ، والله الذي لا إلىه الا همو إني رسول الله اليكم خماصة ، والى النماس عمامة ، والله لتموتن كما تنمامون ، ولتبعثن كما تستيقظون ، ولتحاسبن بما تعملون ، وإنها الجنة أبداً . . والنار ابدا .

فقال أبوطالب: ما أحب الينا معاونتك ، وأقبلنا لنصيحتك ، واشد تصديقنا لحديثك ، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون ، وانما انا أحدهم ، غير أني اسرعهم الى ما تحب ، فامض الى ما أمرت به ، فوالله لا أزال احوطك وامنعك .

فقال أبو لهب : هذه والله السوأة . . خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم (١).

<sup>(</sup>۱) ان ابا لهب اسمه عبد العزى ، وكنيته ابو لهب ، بن عبد المطلب بن هاشم وهو عم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان شديد المعاداة والمناصبة له ، ففي مجمع البيان عن طارق المحاربي ، قال : بينا انا بسوق ذي المجاز ، اذ أنا بشاب يقول : أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا .

فاذا برجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه، ويقول: يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه . .

فقلت: من هذا؟!

فقالوا:

هو محمد يزعم أنه نبي . . وهذا عمه ابولهب يزعم أنه كذاب .

وروي أنه لقي هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة ابي سفيان ام معاوية فقال لها: يا بنت عتبة كيف رأيت. . هل نصرت اللات والعزى وفارقت من فارقها وظاهر عليها . .

فالت: نعم \_ فجزاك الله خيرايا أباعتبة.

اقول ليت شعري، لقد تباهى ابو لهب لعنه الله امام هند بانه نصر اللات والعزى، وفرح بالثناء عليه من هند آكلة الاكباد، ولكنه نسي أنه باء بغضب من

فقال ابوطالب: والله لنمنعنه ما بقينا(١).

الله تعالى، ولعنة ابدية الى يوم الدين، هـ و وامرأته حمالة الحطب حيث ان ملايين المسلمين يرددون قوله تعالى: ﴿ تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هو حمالة الحطب هـ ذه هي امرأة ابي لهب واسمها ام جميل بنت حرب اخت ابي سفيان . لقد نصبت العداوة للاسلام، وتفننت في ايذاء الرسول والمسلمين وتعاونت مع زوجها ابي لهب واخيها ابي سفيان وزوجة اخيها هند بنت عتبة على نصرة المشركين . وجاءت ام جميل بنت حرب عندما نزلت سورة ﴿ تبت ﴾ ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول : \_ مذبحا ابينا \_ ودينه قلينا \_ وأمره عصينا .

(١) الكامل في التاريخ، لابن الاثير، ج٢، ص٤٠، ٤١.

### الوليمة . . والانذار

نزل الوحي من لدن عزيز حكيم آمراً الرسول العظيم أن يصدع بالرسالة المقدسة ، ويبتدىء بعشيرته الاقربين .

اجمع المؤرخون واصحاب السير على أن الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله) عندما نزلت عيه آية الانذار ﴿وأندر عشيرتك الاقربين ﴾ دعا بني عبد المطلب الى وليمة ، وهناك وقف بينهم بعد تناول الطعام ، يدعوهم الى الاسلام وترك عبادة الاصنام وان الله واحد احد لا شريك له وانه رسول الله .

جاء في تاريخ ابن الاثير عن على (عليه السلام) أنه قال: لما نزلت ﴿ وأنذر عشيرتك الاقربين ﴾ دعاني النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا علي إن الله امرني ان انذر عشيرتي الاقربين، فضقت ذرعا وعلمت اني متى ابادرهم بهذا الأمر ارى منهم ما اكره فصمت عليه حتى جاءني جبريل، فقال: يا محمد إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك. فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة، واملاً لنا عساً من لبن واجمع لي بني عبد المطلب حتى اكلمهم وابلغهم ما أمرت به.

قال : ففعلت ما امرني به، ثم دعوتهم وهم يومئذ اربعون رجلا

يـزيـدون رجـلاً أو ينقصـونــه ، فيهم اعمـامــه ـ ابـوطــالبــوحمـزة . والعباس ـوابولهب .

فلما اجتمعوا اليه دعاني بالطعام الذي صنعته لهم ، فلما وضعته تناول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حزة من اللحم (١) فنتفها باسنانه ثم القاها في نواحي الصحفة (٢) ثم قال : خذوا باسم الله ، فاكل القوم حتى ما لهم بشيء من حاجة ، وما أرى الا مواضع أيديهم . وايم الله الذي نفس علي بيده ان كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم .

ثم قال (صلى الله عليه وآله وسلم) اسق القوم ، فجئتهم بذلك العس<sup>(٣)</sup>، فشربوا منه حتى رووا جميعا . وايم الله ان كان الرجل الواحد ليشرب مثله .

فليا أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم )أن يكلمهم بدره ابو لهب الى الكلام ، فقال : لعلما سحركم به صاحبكم ، فتفرق القوم ولم يكلمهم (صلى الله عليه وآله وسلم ) .

فلها كان الغد قال: يا علي ان هذا الرجل سبقني الى ما سمعت من القول فتفرقوا قبل أن اكلهمهم ، فعد لنا من الطعام ، بمثل ما صنعت ثم اجمعهم إلى . ففعل مثل ما فعل بالامس ، فاكلوا . . وسقيتهم ذلك العس فشرىواحتى رووا جميعاً وشبعوا .

<sup>(</sup>١) حزة من اللحم: هي قطعة من اللحم تقطع طولا.

<sup>(</sup>٢) الصحفة جمع صحاف، قطعة كبيرة منبسطة تشبع الخمسة.

<sup>(</sup>٣) العس بالضم \_هو القدح الكبير وجمعه عساس.

ثم تكلم رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فقال : يا بني عبد المطلب إني والله ما اعلم شاباً في العرب جاء قومه بافضل مما قد جئتكم به ، قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة . وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم اليه فايكم يوازرني على هذا الامر على أن يكون اخي ووصي وخليفتي فيكم . . ؟

فاحجم القوم عنها جميعاً وقلت ـ واني لأحدثهم سناً ، وارمصهم عينا ، واعظمهم بطنا ، واحمشهم ساقا ـ أنايا نبي الله اكون وزيرك عليه ، فاخذ برقبتي ثم قال : هذا اخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا .

قـال : فقام القـوم يضحكـون فيقـولـون لابي طـالب : قـد أمـرك أن تسمع لابنك وتطيع . . ! (١).

وفي رواية الطبري عن ربيعة بن ماجد أن رجلا قال لعلي (عليه السلام ) يا امير المؤمنين ، بما ورثت ابن عمك دون عمك . . ؟

فقال علي : هاؤم - ثلاث مرات ، حتى اشرأب الناس، ونشروا آذانهم .

ثم قال: جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - أو دعا رسول الله - بني عبد المطلب منهم رهطه، كلهم يأكل الجذعة (٢) ويشرب الفرق (٣).

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الاثير ، ج٢، ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) الجذعة ، والجذع جمع جذعان من البهائم ، صغيرها .

<sup>(</sup>٣) الفرق، بكسر الفاء، وبعضهم يقول بالفتح، مكيال كبير لاهل المدينة يكال به اللبن .

قال : فصنع لهم مداً من طعام ، فاكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كها هو ، كانه لم يمس .

قال : ثم دعا بغمر (١) فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس ، ولم يشربوا .

قال: ثم قال: يا بني عبد المطلب، إني بُعثت اليكم بخاصة ، وإلى الناس بعامة ، وقد رأيتم من هذا الأمر ما قد رأيتم ، فايكم يبايعني على ان يكون أخي وصاحبي ووارثي ؟ فلم يقم اليه احد ، فقمت اليه وكنت اصغر القوم .

قال: فقال: اجلس،

قىال : ثم قىال ئىلاث مىرات ، كىل ذلىك أقىوم اليمه ، فيقىول لى : اجلس حتى كان فى الثالثة ، فضرب بيده على يدي . .

قال: فبذلك ورثت ابن عمي دون عمي (٢).

<sup>(</sup>١) الغمر ، القدح الصغير.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الرسل والملوك ، للطبري ، ج٢ ، ص ٣٢١.

#### سفارة عتبة بن ربيعة

ضاقت قريش ذرعا بمحمد (صلى الله عليه وآله) وباصحابه المسلمين إذ رأتهم يزدادون كل يوم عن يوم قوة ، ثم لا يثنيهم عن المانهم بالله وعقيدتهم الصادقة الأذى والهوان ، ولا يصرفهم العذاب الذي يلاقونه في سبيل الله والتصديق برسالة الرسول الأعظم والجهر بها .

ولا يثنيهم أيضاً كل ما يلاقونه ويتعرضون اليه من التعذيب عن اداء واجبهم الديني .

لقد خُيل للمشركين أن محمداً (صلى الله عليه وآله) يبغي من وراء دعوته جاهاً \_ او مالاً \_ او سلطاناً ، فسعوا جاهدين في ارضاء مطامعه حسب ما خُيل لهم ، ناسين عظمة الدعوة الإسلامية ، ونزاهة جوهرها الروحي ، الذي تسامى عن جميع الرغبات ، والمطامع المادية . والمعنوية .

جاء في البداية والنهاية عن ابن اسحاق أن عتبة بن ربيعة كان سيداً حليماً ، قال ذات يوم وهو جالس في نادي قريش : يا معشر قريش ، ألا اقوم الى محمد فأكلمه واعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه اياها ، ويكف عنا ـ وذلك حين اسلم حمزة ورأوا اصحاب رسول الله

( صلى الله عليه وآله وسلم ) يزيدون ويكثرون .

فقالوا: بلى يا ابا الوليد . . فقم اليه وكلمه ، فقام عتبة حتى جلس الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) .

فق : يا ابن اخي انك مناحيث قد علمت ، من الشطر (١) في العشيرة ، والمكان في النسب ، وانك قد أتيت قومك بامر عظيم ، فرقت جماعتهم ، وسفهت به احلامهم ، وعبت به آلهتهم ، ودينهم ، وكفَّرت به من مضى من آبائهم .

فاسمع مني حتى اعرض عليك اموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها .

قال : فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) « يا ابا الوليد اسمع »

قال: يا ابن اخي ان كنت اغما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالاً، وان كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك، وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وان كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه اموالنا حتى نبرئك منه، فانه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه . حتى اذا فرغ عتبة . قال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): « أفرغت يا ابا الوليد ؟ »

| • •   | نعم .         | :   | قال  |          |
|-------|---------------|-----|------|----------|
| الاصل | دت <b>ف</b> ي | 3 9 | مكذا | <u> </u> |

قال: اسمع مني . .

قال: افعل . .

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ﴿حمّ - تنزيل من الرحمن الرحيم \* كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون (١) فمضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقرأها فلم سمع بها عتبة انصت لها والقى بيديه خلفه ، أو خلف ظهره معتمداً عليها ليسمع منه حتى انتهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الى السجدة فسجدها ثم قال: «سمعت يا ابا الوليد؟».

قال: سمعت . .

قال : « فانت وذاك ».

ثم قام عتبة الى اصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم ابو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ، فلما جلسوا إليه قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد ؟!

قال : وراثي أني والله قد سمعت قولاً ما سمعت مثله قط، والله ما هوبالشعر، ولا الكهانة . .

يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي . خلّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ، واعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ ، فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وان يظهر على العرب فملكه ملككم ، وعزه عزكم ، وكنتم اسعد الناس به .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، آية، ١، ٣، ٢، ٣، .

قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه.

قال: هذا رأي لكم فاصنعوا ما بدا لكم . (١)

(١) البداية والنهاية ، لابن كثير، ج٣، ص٦٣.

### وفد قريش الى ابي طالب

أي سمو للعقل الانساني اعظم من سمو دعوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأي تحطيم للقيود البشرية الزائفة اشد من تحطيم دعوة الرسول الاعظم للبغي والفساد.

حسب الانسان أن يفهم ما يصلح وما يفسد من شؤ ون الحياة حتى يصل الى الذروة العليا .

في سبيل هذه المكانة السامية التي يتبوؤ ها الانسان تهون كل تضحية على من يؤ من بالمثل العليا.

لقد كان من جلال موقف النبي (صلى الله عليه وآله) وروعة تعاليمه ان ازداد اتباعه تصلباً، وثباتاً، وازداد بنو هاشم وبنو المطلب منعاً له ودفعاً للاذى عنه، وازدادت قريش تعنتاً وغروراً.

عندما رأى مشركوا قريش أن أمر محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) آخذ بالانتشار ولم يتمكنوا من ايقافه بشتى الوسائل، وبعدما جربوا جميع الحيل، وبعدما وصفوه (صلى الله عليه وآله وسلم) بانه كناهن . . وساحر . . ومجنون الى آخره . ﴿كبرت كلمة تخرج من افواههم ﴾ .

ولما ضاقت بهم السبل ونفذت الحيل ولم يجدوا ما يجدي لردع محمد

(صلى الله عليه وآله) من اظهار دينه ، وعلموا ان محمداً العظيم لا يقدرون عليه لوجود كفيله وحاميه (ابي طالب) (رضي الله عنه) ، يدافع عنه ولا يتركه ويمنعه منهم ، لم يجدوا أمامهم إلا التوجه الى ابي طالب لعل بامكانهم بواسطته ايقاف محمد عن المضي في سبيل دعوته .

جاء في تاريخ الطبري عن ابن اسحاق أنه قال : لما صدع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بامر الله ، وبادى قومه بالاسلام ، فلما فعل ذلك لم يبعد منه قومه ، ولم يردوا عليه بعض الرد ، حتى ذكر الهتهم وعابها ، فلما فعل ذلك ، ناكروه واجمعوا على خلافه وعداوته الا من عصم الله منهم بالاسلام ، وهم قليل مستخفون .

وحدب عليه ابوطالب عمه ، ومنعه ، وقام دونه ، ومضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أمر الله مظهراً لأمره، لا يرده عنه شيء .

فلها رأت قريش أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يعتبهم (١) من شيء يكرهونه مما انكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم ، ورأوا أن ابا طالب قد حدب عليه ، وقام دونه ، فلم يسلمه لهم ، مشى رجال من اشراف قريش الى ابي طالب : منهم عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وابو البختري بن هشام ، والاسود بن المطلب ، والوليد بن المغيرة ، وابو جهل بن هشام ، والعاص بن واثل ، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج . . .

<sup>(</sup>١) لا يعتبهم \_أي \_لا يرضيهم .

فقالوا: يا اباطالب ان ابن اخيك قد سب آلهتنا ، وعاب ديننا ، وسف الحدمنا ، وضلل اباءنا . . فاما ان تكفه عنا ، واما أن تخلي بيننا وبينه ، فانك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه .

فقال لهم ابوطالب قولاً رقيقاً ، وردهم رداً جميلا ، فانصرفوا عنه ، ومضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) على ما هو عليه ، يظهر دين الله ويدعوا اليه .

وفي رواية اخرى: أن مشركي قريش بعشوا رجلا منهم يدعى المطلب ، فاستأذن لهم على ابي طالب ، فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسرواتهم (١) ، يستأذنون عليك .

قال: ادخلهم.

فلها دخلوا عليه ، قالوا : يا ابا طالب ، أنت كبيرنا وسيدنا ، فانصفنا من ابن اخيك ، فمره فليكف عن شتم آلهتنا ، وندعه وإلهه .

قال: فبعث اليه ابوطالب، فلما دخل عليه رسول الله (صلى الله عليسه وآلسه وسلم). قال: يا ابن اخي، هؤلاء مشيخة قسومك وسرواتهم، وقد سألوك النّصف، ان تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك.

قال : أي عم . . أو لا ادعوهم الى ما هو خير لهم منها ؟ .

قال : وإلام تدعوهم ؟ .

قال : ادعوهم الى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ، ويملكون بها العجم .

<sup>(</sup>١) سروات القوم ، ساداتهم .

قــال : فقـال ابــوجهـل من بــين القــوم : مــا هي وابيــك ؟ . . لنعطنيكها وعشرة أمثالها .

قال: تقول: لا إله الا الله . .

قال : فنفروا وتفرقوا وقالوا : سلنا غير هذه .

فقال: لوجئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي . . ما سألتكم غيرها! . .

قال: فغضبوا وقاموا من عنده غضاي، وقالوا: ولله لنشتمنك والهك الذي يأمرك بهذا (وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الأخرة ان هذا الا اختلاق(١).

وفي البداية والنهاية أن قريشاً حين قالت لابي طالب هذه المقالة ، بعث الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال له : يا بن اخي ان قومك قد جاؤني فقالوالي : كذا وكذا ، فابق علي وعلى نفسك ، ولا تحملني من الأمر ما لا اطيق . .

فظن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قد بدا لعمه فيه بداء (٢) وأنه خاذله ومسلمه ، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه .

فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآلبه وسلم ) يا عماه . . لو وضعوا

<sup>(</sup>١)سورة ص، آية، ٢،٧.

<sup>(</sup>٢) البداء: الاسم من بدا يريد: ظهر له رأي، وسمي الرأي بداء، لأنه شيء يبدو بعدما خفي، وهذا لا يحدث الاعند الانسان.

الشمس في يميني ، والقمر في يساري على أن اترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو اهلك فيه ما تركته .

ثم استعبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فبكي، ثم قام . فلما قام ناداه ابوطالب: فقال: اقبل يا ابن اخي . . . فاقبل عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال:

اذهب يا ابن اخي ، فقل ما احببت فوالله لا اسلمك لشيء أبدأ(١).

قال ابن اسحاق ثم قال ابو طالب في ذلك :

فامض لامرك ما عليك غضاضة ودعوتني وعلمت انك نساصحي وعرضت دينا قيد عرفت بيانيه

والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا أبشر وقر بذاك منك عيونا فلقد صدقت وكنت قدم امينا من خــبر اديان البــريـة دينــا(٢)

وجاء في تاريخ الطبري: ان قريشاً لما عرفت أن ابا طالب أبي خذلان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإسلامه واجماعه لفراقهم في ذلك ، وعداوتهم ، مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة ، وقالوا له: يا ابا طالب هذا عمارة بن الوليد، أنهد فتي في قريش، واشعرهم ، واجملهم ، فحذه فلك عقله ، ونصرته ، واتخذه ولـدأ فهـو لك ، واسلم لنا ابن اخيـك ـ هذا الـذي قد خـالف دينك ودين آبـائك ، وفرق جماعة قومك ، وسفه احلامهم \_فنقتله . . فانما رجل كرجل .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري، ج٢، ص٣٢٣، ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ، لابن كثير، ج٣، ص٤٢.

فقـال: والله لبئس مـا تسـومـونني! أتعــطوني ابنكم أغـذوه لكم . . واعطيكم ابني تقتلونه ؟! هذا والله ما لا يكون ابداً .

فقال المطعم ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف: والله يا اباطالب ، لقد انصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكرهه ، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً .

فقال ابوطالب للمطعم: والله ما أنصفوني، ولكنك قد اجمعت خذلاني ومظاهرة القوم على، فاصنع ما بدالك.

قال: فحقب(١) الأمرِ عند ذلك ، وحميت الحرب وتنابذ القوم وبادى بعضهم بعضا .

قال: ثم ان قريشاً تذامروا على من في القبائل منهم من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذين اسلموا معه . فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم ، ومنع الله رسوله منهم بعمه ابي طالب .

وقد قام ابوطالب حين رأى قريشاً تصنع ما تصنع في بني هاشم وبني المطلب ، فدعاهم الى ما هوعليه من منع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والقيام دونه .

فاجتمعوا اليه ، وقاموا معه ، واجابوا الى ما دعاهم اليه من الدفع عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الا ما كان من ابي لهب . فلها رأى ابو طالب من قومه ما سره من جدهم معه وحديهم عليه ،

<sup>(</sup>١) فحقب الأمر عند ذلك، يريد اشتد، ويستعمل في الأمر اذا عسر.

جعل يمدحهم، ويـذكر فضـل رسـول الله (صـلى الله عليـه وآلـه) فيهم، ومكانه منهم، ليشد لهم رأيهم (١).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري، ج٢، ص٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٥.

### الهجرة الأولى الى الحبشة

اجمع المؤرخون على ان المشركين تفننوا في تعلنيب من دخل في دين الاسلام، وكفر بعبادة الاصنام.

ومما لا ريب فيه كما يحدثنا التاريخ أن المشركين عدوا على كل من اسلم واتبع محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، الا من كان في عزة ومنعة .

ووثبت كل قبيلة على من أسلم منها من المستضعفين ، واستعمل المشركون جميع انواع التعذيب والاضطهاد . فجعلوا يجسونهم ، ويعذبونهم بالضرب تارة ، وبالجوع والعطش طورا ، وبرمضاء مكة اذا اشتدت حرارة الشمس . وكل هذه الأساليب الظالمة من التعذيب التي سلكها المشركون الطغاة كانت ليفتنوا المسلمين عن دينهم - فمنهم من لقي حتفه من شدة البلاء . ومنهم من بقي صابرا على الألام والتعذيب متمسكا بدينه وعقيدته .

عن ابن اسحاق كما في نهاية الارب انه قبال « لما رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما يصيب اصحابه من البلاء والعذاب ، وما هو فيه من العافية لمكانه من الله تعالى ومن عمه ابي طالب ، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه قال لهم : لو خرجتم الى أرض الحبشة ، فان بها ملكاً لا يُظلم عنده احد ، وهي ارض صدق حتى يجعل الله لكم

فرجاً مما انتم فيه ، فخرج عند ذلك من خرج منهم مخافة الفتنة ، وفراراً الى الله تعالى بدينهم ، فكانت أول هجرة في الاسلام .

قال الواقدي: خرجوا متسللين سراً، وكانوا احد عشر رجلا واربع نسوة، حتى انتهوا الى الشعيبة (١)منهم الراكب والماشي، ووفق الله لهم ساعة جاؤ وا سفينتين للتجار، حملوهم فيهما الى ارض الحبشة بنصف دينار، وكان مخرجهم في نصف رجب من السنة الخامسة من حين تنبأ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر فلم يدركوهم.

قال ابن اسحاق: كان أول من خرج من المسلمين من بني أمية بن عبىد شمس عثمان بن عفان معه امرأته رقية بنث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

ومن بني عبد شمس: ابوحذيفة بن عتبة \_ معه امرأته سهلة ابنة سهيل ، ولدت بارض الحبشة \_ محمد \_ بن ابي حذيفة .

ومن بني اسدبن عبد العزى: الزبيربن العوام.

ومن بني عبد الدار: مصعب بن عمير بن هاشم.

ومن بني زهرة بن كلاب : عبد الرحمن بن عوف .

ومن بني مخروم: ابو سلمة بن عبد الاسد ـ معه امرأته ـ ام سلمة بنتابي أمية بن المغيرة .

<sup>&</sup>lt;del>\_\_\_\_\_</del>

<sup>(</sup>١) الشعيبة ـ كجهينة : مرسى السفن من ساحل بحر الحجاز، وكان مرسى سفن مكة قدياً قبل جدة .

ومن بني جمح : عثمان بن مظعون بن حبيب .

ومن بني عـدي بن كعب : عامر بن ربيعة ـ معـه امرأتـه ليلي بنت ابي حتمة بن غانم .

ومن بني عامر بن لؤي : أبوسبرة(1)بن ابي رهم بن عبد العزى .

ومن بني الحارث ابن فهر: سهيل بن بيضاء \_وهـوسهيـل بن وهب بن ربيعة.

قال : هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين الى أرض الحبشة وكان عليهم عثمان بن مظعون .

وزاد الواقدي : حاطب بن عمرو بن عبد شمس، فجعلهم احد عشر رجلا واربع نسوة .

قال : فقدمنا ارض الحبشة فجاورنا بها خير جار ، أمنا على ديننا ، وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ، ولا نسمع شيئاً نكرهه، والله اعلم (٢).

اقول: اذا كان لعثمان بن عفان ولعبد الرحمٰن بن عوف كما ادعى بعض اصحاب الروايات غير المتثبتين من أنها كانا من اثرياء مكة ووجهائها ، وأن لها المكانة الاجتماعية المرموقة والمقام الرفيع . . فلماذا تركامكة وهاجرا الى ارض الحبشة مع المستضعفين ؟! .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن كثير عن ابن اسحاق أن ابا سبرة كانت معه امرأته ام كلثوم بنت سهيل ابن عمرو. وعلى هذا يكون عدد من هاجر الهجرة الأولى الى الحبشة احد عشر شخصاً كما نصت عليه الروايات .

<sup>(</sup>٢) نهاية الارب في فنون الارب اللنويري - ج - ١ - ص ٢٣٢ - ٢٣٣ .

يقف القارىء متسائلً . . لماذا الهجرة ؟ لماذا لم يبقيا في ارض الوطن كها بقي حمزة بن عبد المطلب وغيره ممن كان له مال ومنعة .

لكن ماذا اقول ؟! لقد شاءت ارادة الرواة أن يكون عثمان صهر الرسول كها يدعون ويفندون .

وشاءت ارادة الرواة ايضاً ان يجعلوا لعثمان بن عفان قصب السبق في الهجرة والايمان وتركوا لخيالهم واقلامهم العنان ، فسجلوا له المآثر والفضائل والاحسان .

وشاءت ارادة الرواة والمحدثين أيضاً أن يكون لعثمان من المكانة المرموقة والوجاهة ما يجعل له الطريق ممهداً وسهلاً لتولي الخلافة وحمل بني أمية على رقاب المسلمين فيما بعد فاصبح حسب دعواهم وزعمهم صهرالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

نعود بالكلام الى اصحاب الهجرة الاولى الى الحبشة ، هؤلاء النفر القليلون الذين هاجروا من ديارهم خوف الفتنة وفرارا من طواغيت اهل مكة وعتاتها .

هذه الثلة من المسلمين كان يرأسها عثمان بن مظعون حسب التوجيه الاسلامي .

فيا لروعة النظم الاسلامية حيث لم تترك هذه الثلة القليلة من المسلمين بلا راع وقائد قدير يدبر امورها لتكون يدا واحدة يحافظ بعضهم على بعض ، وينظر اليهم الاحباش نظرة الاكبار والاحترام .

يقول ابن الاثير في تاريخه: وكان عليهم عثمان بن مظعون فهو

رئيس المهاجرين في الهجرة الاولى، ليشرف على شؤونهم ، ويراقب اعمالهم ، كي لا تتفرق كلمتهم .

ومن هنا نعلم ان المسلمين يجب أن لا يخرجوا عن النظام الاسلامي الدي وضعه لهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وان يكون لهم قائد يدير أمورهم وان كانوا قليلين . وان ترك المسلمين القيادة وانصراف كل حسب رأيه وميله وهواه ، جعلهم كالغنم الشاردة، فصاروا طعمة للمستعمرين .

اقول: ولو أنهم اتبعوا دينهم العظيم وجعلوا لهم من وسطهم غيوراً على مصالحهم يكافح عنهم حسب التعاليم الاسلامية ( لا تأخذه في الله لومة لائم) فيناضل الاعداء، لتلافي النقصان، واصلاح الخلل. لنهضت الامة الى حيث المكانة العالية، الى السعادة والشرف.

#### اسطورة الغرانيق

جاء في تاريخ الطبري أنه لما رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تولي قومه عنه ، وشق عليه ما يرى من مباعدتهم ما جاءهم به من الله ، تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه ، وكان يسره مع حبه قومه وحرصه عليهم ، أن يلين له بعض ما قد غلظ عليه من أمرهم ، حتى حدث بذلك نفسه ، وتمناه وأحبه ، فانزل الله عز وجل : ﴿ والنجم اذا هوى ـ ما ضل صاحبكم وما غوى \* وما ينطق عن الهوى ﴾ (١) فلما انتهى الى قوله : ﴿ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ﴾ (١) القى الشيطان على لسانه ، لما كان يحدث به نفسه ، ويتمنى أن ياتي بسه قومه : « تلك الغرانيق العلا، وان شفاعتهن لترتجى » .

فلها سمعت ذلك قريش فرحوا ، وسرهم وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم ، فاصاخوا له والمؤمنون مصدقون نبيهم فيها جاء به عن ربهم ، ولا يتهمونه على خطأ ولا وهم ولا زلل فلها انتهى الى السجدة منها وختم السورة سجد فيها ، فسجد المسلمون بسجود نبيهم ، تصديقا لما خاء به ، واتباعاً لامره .

<sup>(</sup>١)سورة النجم، آية، ١، ٢، ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، آية، ١٩، ٢٠.

وسجد من في المسجد من المسبوكين ، من قسريش وغيرهم ، لما سمعوا من ذكر آلهتهم ، فلم يبق في المسجد مسلم ولا كافر الا سجد ، الا الوليد بن المغيرة ، فانه كان شيخاً كبيراً فلم يستطع السجود ، فاخذ بيده حفنة من البطحاء فسجد عليها ، ثم تفرق الناس من المسجد ، وخرجت قريش ، وقد سرهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم ، يقولون : قد ذكر محمد آلهتنا باحسن الذكر ، قد زعم فيها يتلو : « أنها الغرانيق العلا ، وان شفاعتهن لترتجى » وبلغت السجدة من بارض الحبشة من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) .

وقيل: اسلمت قريش، فنهض منهم رجال وتخلف آخرون، واتى جبريل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا يحمد، ماذا صنعت؟! لقد تلوت على الناس ما لم آتيك به عن الله عز وجل، وقلت ما لم يقل لك. فحزن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند ذلك حزنا شديداً، وخاف من الله خوفاً كثيراً، فانزل الله عز وجل وكان به رحيا \_ يعزيه ويخفض عليه الأمر، ويخبره أنه لم يك قبله نبي ولا رسول تمنى كما تمنى ، ولا أحب كما أحب، الا والشيطان قد القى في أمنيته كما القي على لسانه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فنسخ الله ما القى الشيطان واحكم آياته، أي فاغا أنت كبعض الانبياء والرسل، فانزل الله عز وجل: ﴿ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القي الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة الحج، آية، ٥٢.

فاذهب الله عز وجل عن نبيه الحزن، وآمنه من الذي كان يخاف، ونسخ ما القى الشيطان على لسانه من ذكر آلهتهم (١).

أقول يأخذني العجب من قول بعض المؤرخين الذين دوَّنوا قصة الغرانيق ، واخذوا في تفسيرها وتأويلها ، وبذلوا الجهد من عصر أدمغتهم ، ليجعلوا من هذه القصة حقيقة ثابتة ، وحاشا للرسول الاعظم الذي اضطلع باعباء الرسالة المقدسة واتصف منذ حداثته بالصدق والأمانة والذي اختاره الله سبحانه لتبليغ رسالته ، ان يستسلم للشيطان .

وحاشا للرسالة التي هي كلام الله ، أن يدخلها كلام الشيطان ويحولها الى مدح الأوثان .

وحاشا للنبي المرسل المعصوم أن يصدر عنه ما رواه الأفاكون -كبرت كلمة تخرج من افواههم - خدعوا بها المغفلين من الرواة ، واخذها هؤ لاء اخذ المسلمات ، فكانوا آلة هدامة بيد الظالمين والافاكين والمستعمرين .

ولقد اتخذ من قصة الغرانيق كثير من المستشرقين مادة دسمة لتشويه صفاء الدين الاسلامي الرائع ، وللتشويش على سير الرسول الأعظم ، اذ تابعوا المفسرين المسلمين اللذين حاولوا تفسير الحديث (قصة الغرانيق) وتسويفه فاستندوا الى آيات كثيرة منها : ﴿ وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره ﴾ الى قوله : ﴿ ثم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري، ج٢، ص ٣٣٨، ٣٣٩.

لا تجد لك علينا نصيرا فرا والى قوله تعالى: ﴿ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القي الشيطان في أمنيت فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آيات والله عليم حكيم - ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الطالمين لفي شقاق بعيد فرا واخذ هؤلاء المفسرون لكلام الله تعالى يفسرون الآيات بعدة تفاسير على حسب ميولهم - واهوائهم . وتابعهم المستشرقون فنسجوا على منوالهم ونهجوا منهجهم وزادوا عليه وقالوا: بان الرسول الاعظم ذكر اصنام المشركين بالمدح دفعا لأذاهم له ولاصحابه . امثال (سير وليام موير) الذي اضاف الى رواية الغرانيق بعض الروايات التي وردت في بعض كتب السيرة وكتب التفسير التي لا مجال لذكرها الأن . فجعل من هذه الروايات بنظره حجة قاطعة بصحة حديث الغرانيق .

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء، آية ٧٣، ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، آية ، ٥٧ ، ٥٣ .

## نظرة ـ وتحليل

اذا امعنا النظر في قصة الغرانيق نجدها افتراء على الله جل وعلا وعلى رسوله . وتحطيماً للإسلام في ادق واعظم دعائم الرسالة . اذ جعل المفترون للات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الشفاعة التي ترتجى على لسان صاحب التبليغ .

وهــذا افتراء منهم لا صحـة لـه عــلى الاطــلاق لأنــه طعن للدين الاسلامى .

ولكن شياطين الانس نقلوها للناس من طريق رواية بعض الكتاب او الرواة المغفلين الموجودين في كل زمان ومكان ليجعلوها آلة فتاكة لهدم الدين الاسلامي \_وتحطيم المسلمين .

وقد ابتلي المسلمون بامشال هؤلاء الضالين والمضلّلين من بدء الـدعوة الاسلامية الى يومنا هذا ـ وقانا الله شرَّهم اجمعين .

وفي نظر اهل التحقيق والتمحيص ان رواية \_ الغرانيق \_ باطلة ، محتجين بالقرآن . . والمعقول .

اما القرآن فقوله تعالى: ﴿ ولو تقول علينا بعض الاقاويل - لاخذنا منه باليمين - ثم لقطعنا منه الوتين ﴾(١).

اسورة الحاقة، آية ٤٤، ٥٤، ٤٦.

وقوله تعالى : ﴿ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ان اتبع الاما يوحى الي إن اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ﴾ (١).

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطَقُ عَنِ الْهُوَى انْ هُو إِلَّا وَحَيَّ يُوحَى ﴾ (٢).

وقوله تعالى : ﴿ وَانْ كَادُوا لَيْفَتَنُونَكُ عَنِ الذِّي اوْحَيْنَا الْيُكُ لَتَفْتُرِي عَلَيْنَا غَيْرُهُ وَاذًا لَاتَخَذُوكُ خَلِيلًا ﴾ (٣) .

وهذه الآية تكشف عن كثرتهم ومدى اصرارهم وشهادتهم زوراً بانه قال (صلى الله عليه وآله وسلم) تلك الغرانيق العلا الخر. وشأن البشر أن يتأثر بكثرة الشهود وتواطئهم، فكذبهم الله وحمى نبيه من ذلك.

ولوحصل شيء من ذلك لكان تكذيباً لقول الله تعالى، ولا ميانع من أن تكون قريش قد اختلقوها من أول الأمر ثم روجها بعد ذلك المنافقون ومن على خططهم .

واما المعقول: فان الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) ما كان يصلي عند البيت الافي اوقات الخلوة لشدة عداوة قريش لانهم ما كانوا يتركونه يقرأ الى آخر السورة لولم يكونوا متآمرين على عمل قبيح من دس \_ او افتراء \_ او تضليل ، كما روجوا عن لسان النبي هذه القصة

<sup>(</sup>١) سورة يونس، آية، ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، آية، ٣، ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء، آية ، ٧٣.

ثم لوجاز أن يتكلم الرسول الأمين بما لا يقصده لارتفع الاعتماد على الشريعة . . ولجاز ذلك في كل الاحكام وحاشا الرسول وتنزهت الاحكام عن ذلك .



#### عودة المهاجرين من الحبشة

توالت الليالي والايام والرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم ) جاهد في تبليغ رسالته ، يدعو الناس الى التوحيد سراً وجهراً ، وصار الناس يدخلون في دين الله .

ضاقت قريش ذرعاً بمحمد ومن اتبعه من المسلمين الذين يـزدادون يـوماً بعـديوم ، وخصوصاً بعـد أن هاجر فريق منهم الى ارض الحبشة ، وبعدما لم يتمكن المسركون من استمالتهم أو تحويلهم عن عقيدتهم الاسلامية وايمانهم الصادق بشتى انواع الوسائل من تهديد ووعيد او تعذيب وتشريد .

اختلق المشركون والمنافقون قصة الغرانيق كما أسلفنا وروجوها، واذاعوها ، حتى بلغت مسامع من هاجر الى الحبشة من المسلمين فعادوا الى مكة ارض الوطن ، مقر الاهل والاحباب هذا ما نقله الينا لمؤ رخون واصحاب السير .

لنقف هنيهة عند هذا المنعطف التاريخي ونتساءل هل أن عودة المهاجرين الذين كانوا بالحبشة هي مجرد سماعهم قصة الغرانيق المختلقة ومهادنة قريش لمحمد . . ؟ ام لا . . . ؟

فاغلب النظن ان المسلمين الذين عادوا الى مكة من الحبشة انما دفعهم الى العودة سببان .

السبب الأول: ان ما تنال به قريش محمداً واصحابه من الاذى يوشك ان يشير حربا اهلية بين القبائل والعشائر لا يعرف احد منهم مداها ، ولا على من تدور دائرتها ، فقد اسلم من القبائل العربية وبيوتات قريش رجال لهم منزلتهم الاجتماعية ، تثور قبيلتهم اذا تعرض احد منهم لأي سوء او تعديب، أو أذى ، وان كانت القبيلة على غير دين من اسلم مع النبي محمد (صلى الله عليه آله وسلم) .

السبب الثاني: الذي حملهم على العودة الى مكة ، ذلك هو أن الحبشة ظهرت بها فتنة اثناء وجودهم واندلعت نار الحرب على النجاشي (ملك الحبشة) الذي كان قد ابدى عطفا على المسلمين.

وقد ابتهل المسلمون حين اندلاع الثورة وتضرعوا للباري بان ينصر الله النجاشي على خصومه لما لاقوه عنده من الراحة والاطمئنان .

لكن المسلمين لم يكونوا ليشاركوا في تأييد النجاشي مشاركة فعالة لأنهم اجانب وقليلون ، ولم يكن قد مضى على مقامهم في الحبشة غير أشهر قلائل .

اما وقد ترامت اليهم انباء هدنة بين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) وبين قريش . فوجدوا من الافضل لهم ان يَدَعوا الشورة التي نشبت في الحبشة وراء ظهورهم والعودة الى بلادهم وهذا ما فعلوه .

على ان هؤلاء المهاجرين عندما اقتربوا من مشارف مكة وجدوا أن الأمر عكس ما ترامى الى اسماعهم ، وأن قريشا قد ازمعت على

مواصلة العداء لمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) وللمسلمين.

ذكر ابن الأثير في تاريخه انه « لما قرب المسلمون الذين كانوا بالحبشة من مكة بلغهم ان اسلام اهل مكة باطل فلم يدخل احد منهم الا بجوار او مستخفياً . فدخل عثمان في جوار ابي احيحة سعيد بن العاص بن أمية فأمن بذلك ، ودخل ابوحذيفة بن عتبة بجوار ابيه ، ودخل عثمان بن مظعون بجوار الوليد بن المغيرة ، ثم قال : اكون في ذمة مشرك . . ! جوار الله أعز . . فرد عليه جواره .

وكان لبيد بن ربيعة ينشد قريشاً قوله:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل . . فقال عثمان بن منظعون : صدقت فلما قال : وكل نعيم لا محالة زائل . . قيال : كذبت نعيم الجنة لا يزول .

فقال لبيد: يا معشر قريش ما كانت مجالسكم هكذا، ولا كان السف من شأنكم، فاخبروه خبره وخبر ذمته. فقام بعض بني المغيرة، فلطم عين عثمان، فضحك الوليد شماتة به حيث رد جواره.

ثم قال لعثمان : ماكان اغناك عن هذا ،

فقال: ان عيني لمحتاجة إلى ما نال لمثل هذا.

فقال له : هل لك أن تعود الى جواري . . ؟

قال: لا اعود الى جوار غيرالله.

فقام سعد بن ابي وقاص الى الذي لطم عين عثمان ، فكسر أنفه ـ

فكان اول دم اريق في الاسلام في قول(١).

واقام المسلمون بمكة يؤذون ، فلم رأوا ذلك رجعوا مهاجرين الى الحسثة ثانيا »(٢).

وخلاصة القول أن المهاجرين بعد عودتهم حين بلغهم ان المشركين اسلموا ، فلم قدموا مكة لم يجدوا ما اخبروا به صحيحا ، فرجع من رجع منهم ، ودخل منهم من دخل مكة بجوار أومستخفيا كما اسلفنا .

(۱) والقول الآخر ان الصحابة من المسلمين كانوا يذهبون الى شعاب مكة للاجتماع، وللصلاة، خشية من كثرة ايذاء قريش لهم . فاطلع عليهم نفر من سفهاء قريش، فناكروهم، وعابوا عليهم دينهم، عندها اقتتلوا قتالاً شديداً فضرب سعد رجلا من المشركين بلحى جمل، فشجه، فكان هذا اول دم اريق في الاسلام والله العالم .

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ ، لابن الاثير ، ج ٢ ص٥٥ ، .

#### الهجرة الثانية الى الحبشة

لما كثر المسلمون وازداد عبدهم ، ازداد المشركون تعنتاً وظلماً وطغيانا ، فاخذوا يكيلون الاذى لكل من آمن بالله ورسوله ، ولم يكن الله سبحانه وتعالى في تلك الفترة قد أمر رسوله بالجهاد ، والرسول في ذلك الوقت لم يتمكن من حماية المسلمين ودفع الاذى عنهم .

اشار رسول الله (صلى الله عليه آله وسلم ) على المسلمين بالعودة الى الحبشة . فخرج جعفر بن ابي طالب ( رضي الله عنه ) وتتابع المسلمون مهاجرين ، منهم من خرج باهله معه ، ومنهم من خرج بنفسه لا اهل له معه .

فكان جميع من لحق بارض الجبشة وهاجر اليها من المسلمين سوى ابنائهم الذين خرجوا بهم صغاراً اوولدوا فيها اللائة وثمانون رجلا.

ذكر ابن هشام في سيرته عن ابن اسحاق انه قال: « لما رأت قريش ان اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أمنوا واطمأنوا بارض الحبشة ، وأنهم قد اصابوا بها داراً وقراراً ، ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلدين الى النجاشي ، فيردهم عليهم ، ليفتنوهم في دينهم ، ويخرجوهم من دارهم ، التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها ، فبعشوا عبد الله بن ابي ربيعة ، وعمرو بن العاص بن

واثل، وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته (١)ثم بعثوهما اليه <sup>(٢)</sup>فيهم.

فقالب ابو طالب ، حين رأى ذلك من رأيهم ، وما بعثوهما فيه ، ابياتاللنجاشي يحضه على حسن جوارهم ، والدفع عنهم :

ألا ليت شعري كيف في الناي(٣)جعفر

وعمرو وأعداء العدو الاقارب وهل (1) نالت أفعال النجاشي جعفراً

واصحابه أو عاق ذلك شاغب<sup>(۵)</sup> تعلم ، ابيت اللعن<sup>(٦)</sup>انك ماجد

كريم فلايشقى لديك المجانب(٧)

<sup>(</sup>١) البطارقة جمع بطريق، وهو القائد، او الحاذق في الحرب.

<sup>(</sup>٢) ويقال ان قريشا بعثت مع ابن ابي ربيعة وعمرو بن العاص عمارة بن الوليد الذي عرضته قريش على ابي طالب ليأخذه ويدفع اليهم محمداً ليقتلوه. وقد سافر عمراً بامرأته فلها ركبوا البحر، وقد كان عمارة قد هوى امرأة عمرووهوته، فعزما على دفع عمرو في البحر، فدفعاه فسقط فيه ثم سبح، ونادى اصحاب السفينة فاخذوه ورفعوه الى السفينة، واضمرها عمرو في نفسه، ولم يبدها لعمارة. فلها اتيا ارض الحبشة مكر به عمرو، في حديث طويل ذكره ابو الفرج الاصفهاني في كتابه الاغاني.

<sup>(</sup>٣) النأى البعد.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي سائر الاصول ـ «فهل نال افعال، وهو الأصح لئلا يختل الوزن.

<sup>(</sup>٥) عاق ، منع ، وشاغب : من الشغب : ويروى شاغب (بالعين المهملة) والشاغب المفرق.

<sup>(</sup>٦) ابيت اللعن : هي تحية كانوا يحيون بها الملوك في الجاهلية ، ومعناه : ابيت أن تـأتي ما تذم عليه . وقيل معناه : ابيت أن تذم من يقصدك .

<sup>(</sup>٧) المجانب: الداخل في حمى الانسان، المنضوي الى جانبه.

تعلم فان الله زادك بسطة واسبباب خير كلها بك لازب(١) وانك فيض ذو سجال غزيرة ينال الاعادي نفعها والاقارب(٢)

<sup>(</sup>١) لازب، لاصق.

<sup>(</sup>٢) الفيض: الجواد ـ والسجال: العطايا ـ واحدها سجل، واصل السجل: الدلو المملوءة ، ثم يستعار للعطية .

# جعفر بن ابي طالب والنجاشي

كان رئيس المهاجرين في الهجرة الشانية الى الحبشة، الهاشمي الشجاع ، جعفر بن ابي طالب ( رضي الله عنه ) وذلك بتوجيه من الرسول الأعظم والقائد الحكيم محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كي لا تتفرق كلمة المسلمين ويعمل كل واحد منهم برأيه .

وحفاظاً على جمع كلمة المسلمين كانت رئاسة جعفر لهم وهم في بلاد الغربة .

واذا تأملنا ملياً وأمعنا النظر في رئاسة جعفر ، نجد روعة هذه الخيطة الحكيمة ، التي جعلت من وسط المسلمين ، غيرواً على مصالحهم ، وقائداً يكافح عنهم ويدافع كيد الاعداء بحسن تصرفه وتدبيره ، ويسعى لتلافي النقصان واصلاح الامور بعقل وروية حتى يصل بهم الى ذروة السعادة والأمان .

من هنا نرى أن موقف جعفر بن ابي طالب مع النجاشي (ملك الحبشة ) ، بعد أن أوغر صدره عمر وبن العاص ورفيقه بمكائدهما، من أروع المواقف.

فكان من حسن تصرف جعفر ورجاحة عقله ، أن دارت الدائرة على عمر والداهية ، ورجع مع رفيقه خائبا مذموما مدحورا .

لنستمع الى التاريخ وهو يحدثنا عن موقف جعفر بن ابي طالب البطولي مع النجاشي ، كها جاء في حديث ام المؤمنين ام سلمة بنت ابي امية بن المغيرة زوجة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) انها قالت :

« لما نزلنا ارض الحبشة جاورنا بها خير جار ، النجاشي ، أمنا على ديننا ، وعبدنا الله تعالى ، لا نؤذى ، ولا نسمع شيئاً نكرهه .

فلما بلغ ذلك قريشاً ائتمروا بينهم ان يبعثوا الى النجاشي فينا رجلين منهم ، جلدين ، وأن يهدوا للنجاشي هدايا محا يستطرف من متاع مكة ، وكان من اعجب ما يأتيه منها الأدم (١) ، فجمعوا له أدما كثيراً ، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا الا أهدوا له هدية ، ثم بعثوا بذلك عبد الله بن ابي ربيعة ، وعمرو بن العاص وامروهما بامرهم ، وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل ان تكلما النجاشي فيهم ، ثم قدّما الى النجاشي هداياه ، ثم سلاه ان يسلمهم اليكما قبل أن يكلمهم .

قالت: فخرجاحتى قدماعلى النجاشي، ونحن عنده بخير دار عند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق الا دفعا اليه هديته، قبل أن يكلما النجاشي، وقالا لكل بطريق منهم: انه قد ضوى (٢) الى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومم، ولم يدخلوا في دينكم، وجاؤ وا بدين مبتدع، لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا الى الملك فيهم اشراف قومهم، ليردهم اليهم، فاذا كلمنا الملك فيهم، فاشيروا عليه

<sup>(</sup>١) الأدم: الجلود، وهواسم جمع.

<sup>(</sup>٢) ضوى: لجأ ، ولصق، وأتى ليلا.

بان يسلمهم الينا ولا يكلمهم ، فان قومهم أعلى بهم عيناً (١) ، واعلم مما عابوا عليهم ، فقالوا لهما : نعم .

ثم انها قدمًا هداياهما الى النجاشي، فقبلها منها، ثم كلماه فقالا له: ايها الملك، أنه قد ضوى الى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينك، وجاؤ وا بدين ابتدعوه، لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا اليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم واعمامهم وعشائرهم، لتردهم اليهم، فهم اعلى بهم عينا، واعلم بما عابوا عليهم، وعاتبوهم فيه.

قالت : ولم يكن شيء أبغض الى عبد الله بن ابي ربيعة وعمروا بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي .

قالت: فقالت بطارقته حوله: صدقا أيها الملك، قومهم اعلى بهم عيناً، وأعلم بما عابوا عليهم، فاسلمهم اليهما فليرداهم الى بلادهم وقومهم.

قالت: فغضب النجاشي، ثم قال: لاها الله . . . اذاً لا اسلمهم اليها ، ولا يُكَادُ قوم جاوروني، ونزلوا بلادي، واختاروني على من سواي، حتى ادعوهم، فأسألهم على يقول هذان في امرهم، فإن كانوا كما يقولان، اسلمتهم اليها، ورددتهم الى قومهم، وان كانوا على غير ذلك، منعتهم منها، واحسنت جوارهم ماجاوروني.

قالت: ثم أرسل الى اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)

<sup>(</sup>١) اعلى بهم عينا ـ ابصر بهم ، أي اعينهم وابصارهم فوق عين غيرهم .

فدعاهم ، فلم جاءهم رسوله اجتمعوا ، ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل اذا جئتموه ؟ . . .

قالوا: نقول والله ما علمنا، وما أمرنا بـ نبينا (صلى الله عليه وآلـ وسلم ) كائناً في ذلك ما هوكائن . .

فلها جاؤ وا ، وقد دعا النجاشي اساقفته (١) ، فنشروا مصاحفهم حوله ، سألهم فقال لهم : ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ، ولم تدخلوا به في ديني ، ولا في دين احد من هذه الملل ؟!.

قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن ابي طالب (رضي الله عنه) فقال له: أيها الملك، كنا قوما اهل جاهلية، نعبد الاصنام، ونأكل الميتة، ونئاتي الفواحش، ونقطع الارحام، ونسيء الجوار، وياكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك، حتى بعث الله الينا رسولا منا، نعرف نسبه وصدقه، وامانته، وعفافه. فدعانا الى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤ نا من دونه من الحجارة والاوثان، وامرنا بصدق الحديث، واداء الامانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور، واكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة، والزكاة، والصيام.

قالت: فعدد عليه امور الاسلام. فصدقناه ، وآمنا به ، واتبعناه على ما جاء به من الله ، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاً ، وحرمنا ما حرم علينا . واحللنا ما أحل لنا ، فعدا علينا قومنا ، فعذبونا ،

<sup>(</sup>١) الاساقفة : علماء النصاري الذين يقيمون لهم دينهم ، واحدهم اسقف.

وفتنونا عن ديننا ، ليردونا الى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى ، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث .

فلما قهرونا ، وظلمونا ، وضيقوا علينا ، وحالوا بيننا وبين ديننا ، خرجنا الى بـلادك ، واختـرنـاك عـلى من سـواك ، ورغبنا في جــوارك ، ورجونا أن لا نظلم عندك ايها الملك .

قالت: فقال له النجاشي: هل معك عما جاء به عن الله من شيء ؟

قالت: فقال له جعفر: نعم.

فقال له النجاشي: فاقرأه على .

قالت : فقرأ عليه صدراً من : « كهيعص ».

قالت: فبكى والله النجاشي، حتى اخضلت (١) لحيت ، وبكت أساقفته ، حتى اخضلوا مصاحفهم ، حين سمعوا ما تلا عليهم ، ثم قال لهم النجاشي: ان هذا . . . والذي جاء به عيسى (٢) ليخرج من مشكاة (٣) واحدة .

انظلقا . . فلا والله لا أسلمهم اليكما ، ولا يكادون (٤) .

<sup>(</sup>١) اخضلت لحيته ، ابتلت .

<sup>(</sup>۲) وفي رواية \_موسى .

<sup>(</sup>٣) المشكاة: الكوة غير النافذة، وقيل هي الحديدة التي يعلق عليها الفنديل، اراد النجاشي ان القرآن والانجيل كلام الله تعالى، وانها من شيء واحد. والله العالم .

<sup>(</sup>٤) في الاصل: كاد.

قالت: فلم خرجا من عنده، قال عمروبن العاص: والله لأتينه غداً بما استأصل به خضراء هم (١).

قالت : فقال لـه عبـد الله بن ابي ربيعــة : وكـان أتقى (٢) الــرجليز فيناــلا نفعل ، فان لهم أرحاماً ، وان كانواخالفونا .

قال عمرو: والله لأخبرُنَّه أنهم يزعمون ان عيسى بن مريم عبد.

قالت: ثم غدا عليه من الغد. فقال له: أيها الملك، انهم يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيما، فارسل اليهم فسلهم عما يقولون فيه.

قالت: فارسل اليهم ليسألهم عنه.

قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط. .

فاجتمع القوم ، ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسى بن مريم اذا سألكم عنه ؟ .

قالوا: نقول والله ما قبال الله ، وما جباءنا بمه نبينا ، كبائناً في ذلك ما هوكائن .

قــالت : فلما دخلوا عليـه قــال لهم : ماذا تقــولـون في عيسى بن مريم ؟

قالت : فقال جعفر بن ابي طالب : نقول فيه الذي جاءنا به نبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

<sup>(</sup>١) خضراءهم : شجرتهم التي منها تفرعوا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ابقى.

يقول: هو عبد الله ورسوله وروحه، وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول.

قالت: فضرب النجاشي بيده الى الأرض، فاخذ منها عوداً ثم قال: والله ماعدا عيسى بن مريم ما قلت حذا العود (١).

قالت: فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال:

فقال: وإن نخرتم والله . . . اذهبوا فانتم شيوم بارضي - والشيوم (٢) الأمنون - من سبّكم غرم ، ثم قال : من سبكم غرم ، ثم قال : من سبكم غرم . ما احب الي ان لي ديراً من ذهب وإني آذيت رجلا منكم (٣) ، ردّوا عليها هداياهما ، فلاحاجة لي بها ،

فوالله ما اخذ الله مني الرشوة حين ردَّ علي ملكي ، فآخذ الـرشـوة فيه . وما اطاع الناس في فاطيعهم فيه .

قالت ( ام سلمة ) : فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليها ما جاءا به ، واقمنا عنده بخيردار مع خيرجار .

قالت : فوالله انا لعلى ذلك اذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه .

<sup>(</sup>١) اي مقدار هذا العود يريد أن قولك لم يعد عيسى بن مريم بمقدار هذا العود .

<sup>(</sup>٢) قيل: يحتمل ان تكون هذه اللفظة (ثيو) لفطة حبشية غير مشتقة ، ويحتمل ان يكون لها اصل في العربية ، وأن تكون من شمت السيف \_أي اغمدته \_ لأن الأمن مغمد عنه السيف \_أو لأنه مصون في حرز كالسيف في غمده .

 <sup>(</sup>٣) ويقول ابن هشام : ويقال : دبراً من ذهب ويقال: فانتم سيوم -، والـدبر،
 بلسان الحبشة، الجبل.

قالت: فوالله ما علمتُنَا حَزنًا حزناً قط كان اشد علينا من حزن حزناه عند ذلك ، تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي، فيأي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه .

قالت : وسار اليه النجاشي وبينها عرض النيل .

قالت : فقال اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر ؟

قالت : فقال الزبيربن العوام : انا .

قالوا: فانت . وكان من احدث القوم سناً .

قالت: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، ثم سبح عليها حتى خرج الى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم . . ثم انطلق حتى حضرهم .

قالت : فدعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه ، والتمكين له في بلاده .

قالت: فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هوكائن ، إذ طلع الزبير وهو يسعى ، فلمع (١) بشوبه وهو يقول: الا ابشروا فقد ظفر (٢) النجاشي ، واهلك الله عدوه ، ومكن له في بلاده .

قالت: فوالله ما علمتُّنَا فرحنا فرحة قط مثلها.

<sup>(</sup>١) لمع بشوبه وألمع به - اذا رفعه -وحركه ليراه غيره فيجيء اليه.

<sup>(</sup>٢) في الاصل ، ظهر.

قالت: ورجع النجاشي، وقد اهلك الله عدوه، ومكن له في بلاده، واستوسق (١) عليه امر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل، حتى قدمنا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو بمكة »(٢).

<sup>(</sup>١) استوسق تتابع ، واستقر-واجتمع .

<sup>(</sup>۲) السيرة النبوية \_ لابن هشام \_ ج ١ \_ ص ٣٥٨ \_ ٣٦٠ \_ ٣٦١ .

# اسلام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)

لنقف هنيهة في منعطف التاريخ ، ونمعن النظر حول كيفية اسلام عمر بن الخطاب الذي كان قبل من اشد الناس عداوة للاسلام واذية للمسلمين .

ذكر المؤرخون باسهاب ما كان من امر عمر بن الخطاب واسلامه ، فاعطوا لاقلامهم العنان ومنحوه اوصافاً كثيرة تجعل منه شخصية مرموقة .

ويذكر اهل التاريخ أيضاً ان عمر كان شديداً ، حاد الطبع ، معروفاً بالقسوة والغلظة ، وكان يكره النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم ) كرها شديدا ، وقد عمل جهده في التنكيل بالمسلمين ، حتى انهم قالوا أن اسلام عمر كان نصراً للمسلمين ، وروا عن لسان النبي انه قال عندما دخل عليه عمر « اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب » وفي رواية ثانية عن أنس بن مالك من أن النبي قال قبيل اسلام عمر « اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب . . او بعمرو بن هشام » الى غير ذلك من الروايات والأحاديث .

روى ابن هشام في سيرته عن ام عبد الله بن عامر بنت ابي حثمة أنها قالت : والله انا لنترحل الى ارض الحبشة ، وقد ذهب عامر في

بعض حاجاته ، اذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه \_ قالت : وكنا نلقى منه البلاء اذيّ لنا وشدة علينا \_ .

قالت : فقال : انه للإنطلاق يا ام عبد الله ؟

قــالت : فقلت : نعم والله ، لنخـرجن في ارض الله ، آذيتمــونـا ، وقهرتمونا حتى يجعل الله مخرجا .

قالت : فقال : صحبكم الله . . ورأيت له رقة لم اكن اراها .

ثم انصرف ، وقد احزنه فيها أرى خروجنا .

قالت : فجاء عامر بحاجته تلك(١)فقلت لــه : يا ابــا عبد الله ، لــو رأيتعمر آنفاً ورقته وحزنه علينا ! .

قال: اطمعت في اسلامه . . ؟!

قالت: قلت: نعم.

قال: فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب.

قالت : يأساً منه ، لما كان يرى من غلظته وقسوته عن الاسلام (٢).

وعن الشيخ الغزالي أنه قال في كتابه فقه السيرة: أما عمر بن الخطاب فكان من أول الفتانين ، المستهزئين بالاسلام ، وكان مع ذلك معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة ، وطالما لقي المسلمون منه الواناً من الأذى .

<sup>(</sup>١) عامر بن ربيعة هوزوج ام عبدالله بنت ابي حثمة ، صاحبة الحديث .

 <sup>(</sup>۲) السيرة النبوية - لابن هشام - ج ۱ - ص ٣٦٧ .

## كيفية اسلام عمر بن الخطاب

ذكر ابن هشام في سيرته عن ابن اسحاق أنه قال: « كان اسلام عمر فيها بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب ، وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وكانت قد أسلمت واسلم بعلها سعيد بن زيد ، وهما مستخفيان باسلامها من عمر ، وكان نعيم بن عبد الله النحام ، رجل من قسومه ، من بني عدي بن كعب قد أسلم ، وكان أيضاً يستخفى باسلامه فرقاً من قومه .

وكان خباب بن الارث(١) يختلف الى فاطمة بنت الخطاب ، يقرئها القرآن ، فخرج عمر يوماً متوشحاً سيفه يريد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ورهطا من اصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا ، وهم قريب من اربعين ما بين رجال ونساء . ومع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عمه حزة بن عبد المطلب ، وابو بكر بن ابي قحافة ، وعلي بن ابي طالب ، في رجال من المسلمين رضي

<sup>(</sup>۱) خباب بن الارث، كان قينا يعمل السيوف في الجاهلية، ويكنى ابا عبد الله، وقيل ابا محمد. مات بالكوفة سنة ٣٩ بعدما شهد صفين مع علي بن ابي طالب (عليه السلام) وشهد النهروان، وقيل مات سنة ٣٧. وذكر ان عمر بن الخطاب سئاله يوما على لقي في ذات الله فكشف ظهره - فقال عمر ما رأيت كاليوم! فقال خباب: لقد أوقدت لى نار فها اطفأها الا شحمى.

الله عنهم ، ممن كان اقام مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عكمة ولم يخرج فيمن خرج الى ارض الحبشة . . . فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له : أين تريد يا عمر . . ؟

فقال: اريد محمداً هذا الصابيء، الذي فرق امر قريش، فسفه احلامها، وعاب دينها، وسب آلهتها، فاقتله.

فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر . . أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض ، وقد قتلت محمداً!! أفلا ترجع الى اهل بيتك فتقيم أمرهم ؟

قال : واي اهل بيتي ؟ .

قال : ختنك وابن عمك سعيد بن زيـد بن عمـرو واختـك فـاطمـة بنت الخطاب ، فقد والله اسلما وتابعا محمداً على دينه ، فعليك بهما .

قال: فرجع عمر عامداً الى اخته وختنه ، وعندهما خباب بن الارث معه صحيفة ، فيها (طه) يقرئهما اياها ، فلما سمعوا حس عمر ، تغيب خباب في مخدع (١) لهم ، أو في بعض البيت ، واخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها . وقد سمع عمر حين دنا الى البيت قراءة خباب عليها، فلما دخل قال : ما هذه الهينمة (٢) التي سمعت ؟

فالآله: ماسمعت شيئاً.

<sup>(</sup>١) البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير، وتضم ميمه وتفتح.

<sup>(</sup>٢) الهيمنة ، صوت كلام لا يفهم .

قال: بلا والله، لقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً على دينه، وبطش بختنه سعيد بن زيد، فقامت اليه اخته فاطمة بنت الخطاب لتكف عن زوجها، فضربها فشجها. فلما فعل ذلك قالت له اخته وختنه: نعم قد اسلمنا آمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك.

فلما رأى عمر ما باخته من الدم ندم على ما صنع ، فارعوى (١) وقال لاخته : أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤ ون انفاً انظر ما هذا الذي جاء به محمد . وكان عمر كاتبا ، فلما قال ذلك : قالت له اخته : انا نخشاك عليها . . .

قال : لا تخافي ، وحلف لها بآلهته ليردنها اذا قرأها اليها . فلما قال ذلك طمعت في اسلامه .

فقالت له: يا اخي ، انك نجس . . على شركك ، انه لا يمسها الا الطاهر .

فقام عمر فاغتسل ، فاعطته الصحيفة ، وفيها : (طّه ) فقرأها . . فلم قرأمنها صدراً قال : ما احسن هذا الكلام واكرمه ! .

فلما سمع ذلك خباب خرج اليه ، فقال له : يا عمر ، والله اني لارجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه ، فاني سمعته امس وهو يقول : اللهم ايد الاسلام بابي الحكم بن هاشم - أو بعمر بن الخطاب ، فالله الله يا عمر .

فقال له عند ذلك عمر : فدُلني يا خباب على محمد حتى آتيمه

<sup>(</sup>۱) ارعوى، رجع الى رشده.

فأسلم ، فقال له خباب : هوفي بيت عند الصفا ، معه فيه نفر من اصحابه .

فاخذ عمر سيفه فتوشحه ، ثم عمد الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) واصحابه فضرب عليهم الباب ، فلما سمع صوته ، قام رجل من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) فنظر من خلل الباب ، فرآه متوشحاً السيف ، فرجع الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) وهوفزع . .

فقال: يا رسول الله ، هذا عمر بن الخطاب متوشحاً السيف ، فقال حمزة بن عبد المطلب: فأذن له . . فأن كان جاء يريد خيراً بذلناه له ، وأن كان جاء يريد شراً قتلناه بسيفه .

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أثذن له . فاذن له الرجل ، ونهض اليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى لقيه في الحجرة ، فاخسد حجزته (۱)، أو بمجمع ردائمه ، ثم جبده به جبدة (۲) شديدة وقال له : ما جاء بك يا بن الخطاب ؟ ! فوالله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة (۳).

فقال عمر: يا رسول الله ـ جئتك لأومن بالله وبسوله وبما جاء من عند الله .

قال : فكبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) تكبيرة عرف

<sup>(</sup>١) الحجزة ، موضع شد الإزار.

<sup>(</sup>٢) جبذ ، جبذاً ، أي جذبه اليه .

<sup>(</sup>٣) القارعة ، الداهية.

اهمل البيت من اصحاب رسمول الله (صلى الله عليمه وآله وسلم) أن عمراً قد اسلم .

فتفرق اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من مكانهم وقد عزوا<sup>(۱)</sup>في انفسهم حين اسلم عمر مع اسلام حمزة ، وعرفوا أنها سيمنعان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وينتصفون بها من عدوهم . (۲).

اقول: هذه الرواية تبين لنامدى اهمية اسلام عمر بن الخطاب في نظر الرواة واصحاب السير من المسلمين إذ جعلوا لهذه الرواية \_ وغيرها من المرويات التي أوردوها في اسلام عمر \_ من المكانة والاهمية الشيء الكثير.

واذا تأملنا نجد ان هذه الرواية تظهر لنا بعض مزايا عمر بن الخطاب قبل اسلامه ، وكيف كان شديداً على المسلمين حتى انه ضرب اخته فاطمة بنت الخطاب فشجها وهي تدافع عن زوجها - سعيد - الذي ليس لمه من ذنب عنده سوى أنه اسلم واتبع دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

ويأخذني العجب أن الشيء الوحيد الذي يكاد يكون متفقا عليه أن عمراً كان بطلا مهابا ، وان اسلامه كان نقطة تحول في تاريخ المسلمين \_ فانقذهم من الذلة والهوان . . الى العزة والمنعة . واصبح المسلمون اعزاء لا يخشون عدواً ، وصاروا قوة مهابة الجانب .

<sup>(</sup>١)وفي رواية ، وقد عزُّ ما في انفسهم .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية، لابن هشام، ج ١، ص ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٠.

في حين اننا اذا امعنا النظر وتصفحنا كتب التاريخ نرى أن تاريخ عمر بن الخطاب قبل الاسلام وبعده وخلال حروب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وغزواته المتنابعة لا تشير الى عمر بشيء من البطولات او بموقف من مواقف التضحية قام بها في مصلحة الاسلام خاصة سوى الفتوحات الاسلامية التي فتحت في ايامه وهذا تمان السلاطين الفاتحين.

وكل من له اطلاع على سير الماضين يجد حمزة بن عبد المطلب عم الرسول الاعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، الذي اسلم قبل عمر بسنتين على اقل تقدير كان له من المواقف البطولية ، ما يجعل التاريخ فخوراً بامثاله ، وهو ( الحمزة ) من المعروفين بالنجدة ، والمشهورين بالشجاعة ، وكانت له اليد الطولى في التضحية في سبيل الاسلام .

ومن المسلم به كها ذكرنا سابقاً ، ان حمزة افتتح اسلامه بالثار لكرامة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، والذود عن رسالته المقدسة ، وذلك حينها تحدى قريشا وجبابرتها ، وانهال بالضرب على رأس الشرك ابي جهل ، غير مبال بطواغيت مكة وعتاتها ، وكان سيفاً من سيوف الله سلطه الله على اعدائه .

وجدير بكل مسلم له بصيرة أن يقول: بان اسلام حمزة كان نقطة تحول اعز الله بها جانب المسلمين.

ومع كل ما لحمزة من الفضائل ، لم نجد احداً من المؤرخين أو الكتاب قد جعل لاسلام حمزة من الاهمية ما جعل لاسلام عمر . . . لاذا ؟! . . .

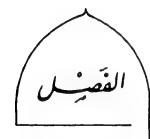

الثالث والعشرون



# المقاطعة الاقتصادية والمعنوية لمحمد (صلى الله عليه وآله) واصحابه

لما أيقنت قريش أن مهما تنال به محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) من الاذى ، وتوقع باصحابه من التنكيل والاضطهاد ، ومهما اشتدت مناوأتها لهم ، لن تحول دون اقبال الناس على دعوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والدخول في دين الله .

ولما كان كل ما بذلت قريش من جهود أو مكائد أو حيل ، لمحاربة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم): الذي سفه احلامها ، وعاب دين آبائها واجدادها .

ولما عملت قريش جاهدة طيلة شهور واعوام للقضاء على الدعوة الإسلامة الجديدة واستعملت من سبل المكر وفنون الخدع فوق ما يتصوره العقل، فتارة تهدد محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم)ومن تابعه من اهله واعمامه . . وطوراً تتهكم به وبدعوته ، وتسخر منه ومن اتبعه . . وحيناً آخر تغري الشعراء لهجوه لينعتوه بانه ساحر . . وعنون .

ولما نالته ايضاً بالاذى ، ونالت من اتبعه بالسوء والعذاب ، واخيراً سلكت معه سبيل الترغيب ، فعرضت عليه المال . . . وعرضت عليه الملك . . وعرضت عليه كل ما يطمع الناس به . ولم تر من محمد

(صلى الله عليه وآله وسلم) تجاوباً او ليناً خاب أملها ، لقد فشلت مكائدها ، فمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يزده ذلك الا اعتصاماً بحبل الله ، والسير بقوة وعزيمة ، لنشر الدعوة الى التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى والامتثال لاوامره ونواهيه .

لقد شردت قريش انصار محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) عن اوطانهم ، واصابتهم في تجارتهم وارزاقهم ، واعلنت عليهم حربا شعواء فلم يزدهم الا تمسكا بالدين الحنيف وذوداً عن رسول الله ، وعن دين الله .

لم يحل دون انتشار دعوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الى التوحيد وعبادة الرحمٰن ونبذ عبادة الاصنام كل ما عملته جبابرة قريش وعتاتها من مكائد وأساليب، ولكن على العكس، لقد ذاع امر النبي العظيم بين القبائل العربية، عما جعل دين الاسلام القويم يفشوذكره في شبه الجوزيرة العربية، بعد ان كان لا يتجاوز جدران مكة وحدودها.

هذا ما جعل قريشا تزيد إمعاناً في التفكير والتدبير للوصول الى كيفية التخلص من محمد الرسول الكريم واصحابه الدائبين على نبذ عبادة الاصنام وتكفير اتباعها .

اخذت قريش تعقد المؤتمرات ، وتؤم الندوات ، ولم يعد يدور في نواديها من احاديث سوى شيء واحد ، هو كيف تقف دون انتشار دعوة محمد بن عبد الله بين قبائل العرب ؟ . . وهي تعلم كل العلم أن هذه القبائل لا غنى لمكة عنها . . ولا غنى لها عن مكة ، وخصوصاً في

التجارة المتصلة التي تصدر عن ام القرى . . وترد اليها .

وبعد تداول طويل ، واخذ ورد بين زعماء قريش ، لم يجدوا امامهم سوى انتهاج سبيل واحد هو سياسة التجويع والمقاطعة ، لعل هذه السياسة تفت في عضد محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وتكون اكثر اثراً من سياسة الاذى والتعنت ، واظهار القوة والباس .

كانت قريش ترجو من خلال سياسة \_ التجويع والمقاطعة \_ أن تصل أو تنال من محمد العظيم بعض ما ترجو من اعتزال قومه اياه ، لأن الجوع والحرمان لا يطاقان . عندها يعود محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) وحيدا ، ولا يبقى له ولا لدعوته من خطر .

إثتمرت قريش فيما بينها ، واتفقت على كتابة صحيفة ، وكتبوا كتاباً يحتوي على ما اتفقوا عليه . وتعاقدوا ودونوا شروطهم في هذا الكتاب ( الصحيفة ) وهي مقاطعة بني هاشم وبني المطلب على الأخص مقاطعة تامة . فلا ينكحوا اليهم ، ولا ينكحوهم ، ولا يبيعوهم شيئاً ، ولا يبتاعوا منهم الى آخره . وعلقوا هذه الصحيفة \_ أو هذا العقد \_ في جوف الكعبة توكيدا لها وتسجيلا .

وكان اكبر ظنهم أن هذه السياسة السلبية هي الدواء الناجع.

#### الصحيفة

يروي لنا التاريخ في صفحاته عظمة مسيرة محمد الرسول الكريم في دعوته المقدسة ، وجهود قريش بما بذلته لمحاربته ، خصوصاً بعد أن وجد المسلمون لهم في الحبشة مستقراً أميناً .

لم تُبق قريش الظالمة سلاحا من اسلحة النضال الا وحاربت به عمداً واصحابه كما اسلفنا . ومع ذلك ظلَّ عمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يشتد في اظهار دعوته ، ويدعو الناس بالحسنى الى الحق الذي بعثه الله به هاديا . . . ومبشراً . . . ونذيراً .

وأخيراً لجأت قريش الى آخر سهم في جعبتها لحرب محمد العنظيم وانصاره . فرأت أن تحاربهم بالمقاطعة ، والحرمان من كافة انواع الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، وذلك بان تحاصرهم وتميتهم جوعا ان استطاعت الى ذلك سبيلا .

وخيّل لقريش ايضاً - أن هذه الحرب الاقتصادية والاجتماعية - تستطيع بواسطتها أن تكسب الموقف وتكون هي الرابحة ، فتستبقي لأصنامها مكانتها السامية . فكانت الاتفاقية وكتابة الصحيفة الظالمة الفاجرة .

جاء في البداية والنهاية عن الزهري قول : أن المشركين اشتدوا على

المسلمين كأشد ما كانواحتى بلغ المسلمين الجهد ، واشتدعليهم البلاء، وجمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم )علانية .

فلما رأى ابوطالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شعبهم ، وأمرهم ان يمنعوه عن أرادوا قتله .

فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، واجمعوا على ذلك ، اجتمع المشركون من قريش فأجمعوا أمرهم ، ان لا يجالسوهم ، ولا يبايعوهم ، ولا يدخلوا بيوتهم ، حتى يسلموا رسول الله (صلى الله عليه وآله ) للقتل .

وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهوداً ومواثيق ، لا يقبلوا من بني هاشم صلحاً ابدا ولا يأخذهم بهم رأفة ، حتى يسلموه للقتل . فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين ، واشتد عليهم البلاء والجهد ، وقطعوا عنهم الأسواق ، فلا يتركوا لهم طعاما يقدم مكة ، ولا بيعاً الا بادروهم اليه فاشتروه ، يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) .

فكان ابوطالب اذا اخذ الناس مضاجعهم ، أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من اراد به مكراً واغتيالاً له . فاذا نام الناس ، أمر احد بنيه أو اخوته او بني عمه ، فاضطجعوا على فراش رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمر

رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يأت بعض فرشهم فينام عليه(١).

وعن ابن هشام في باب خبر الصحيفة أن مشركي قريش « اجتمعوا وائتمروا بينهم ان يكتبوا كتابا بتعاقدون فيه على بني هاشم ، وبني المطلب ، على ان لا ينكحوا اليهم ولا ينكحوهم ، ولا يبيعوهم شيئًا ولا يبتاعوا منهم ، فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة ، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم ، وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة $^{(7)}$  .

فدعا عليه رسول الله (صلى الله عليه وآلمه وسلم) فشُلَّ بعض اصابعه فلما فعلت ذلك قريش ، انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى ال طالب بن عبد المطلب ، فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا اليه ، وخرج من بني هاشم ، أبولهب ، عبد العزى بن عبد المطلب الى قريش فظاهرهم (٣) وعن ابن هشام ايضاً « لما اجتمعت على ذلك قريش ، وصنعوا فيه الذي صنعوا قال ابو طالب شعراً في قبريش حين تـظاهروا على الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :

ألا ابلغا عني على ذات بيننا لؤيا وخصا من لؤي بني كعب ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا للبيا كموسى خط في اول الكتب

الى قولە:

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ، لابن كثير، ج٣، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) ويقال النضر بن الحارث، ويقال طلحة بن أبي طلحة العبدوي كاتب الصحيفة.

<sup>(</sup>۳) سیرة ابن هشام ، ج ۱ ، ص ۳۷٦.

ولا تنبعوا أمر الوشاة وتقطعوا وتستجلبوا حربا عواناً وربما فلسنا ورب البيت نسلم احمداً الى قوله:

اليس ابونا هاشم شد أزره ؟! ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولكننا اهل الحفائظ والنهى

أواصرنا بعد المودة والقرب<sup>(۱)</sup> أمرَّ على من ذاقه جلب الحرب<sup>(۲)</sup> لعزَّاء من غض الزمان ولا كرب<sup>(۳)</sup>

واوصى بنيه بالطعان وبالضرب ولا نشتكي ما قد ينوب من النكب اذا طار ارواح الكماة من الرعب<sup>(٤)</sup>.

<sup>(1)</sup> الأواصر: اسباب القرابة، والمودة.

<sup>(</sup>٢) الحرب العوان التي قُوتل فيها مراراً.

<sup>(</sup>٣) العزاء الشدة، والكرب الضيق.

<sup>(</sup>٤) الكمي: جمع كماة ، الشجاع، أولابس السلاح . والرعب، \_ بالفتح \_ الوعيد .

# قصة ابي البختري مع ابي جهل

اقام المسلمون في شعب ابي طالب مدة عامين او ثـ لاثـا عـلى ارجـح الأقوال ، لاقوا بها من الجوع والحرمان ما يعجز عنه البيان .

تقول بعض المرويات أنهم بلغوا من الجهد الشديد حتى كان يسمع اصوات صبيانهم يتضاغون جوعاً من وراء الشعب . لكن المسلمين كانوا يستمدون من ايمانهم قوة ، ومن عقيدتهم عزيمة وصلابة جعلتهم المثل السامي للاجيال المتتالية ، وقدوة صالحة لمن اقتدى .

جاء في البداية والنهاية عن ابن اسبحاق أنه قال: «فاقاموا على ذلك (رسول الله واصحابه) سنتين او ثلاثا، حتى جهدوا ولم يصل اليهم شيء الاسراً مستخفيا به من اراد صلتهم من قريش، وقد كان ابو جهل بن هشام - فيها يذكرون - لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن اسد، معه غلام يحمل قمحاً يريد به عمته خديجة بنت خويلد، وهي عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الشعب، فتعلق به وقال: أتذهب بالطعام الى بني هاشم؟ . . والله لا تذهب انت وطعامك حتى افضحك بمكة . فجاءه ابو البختري بن هشام بن اسد . فقال: مالك . . وله ؟ .

فقال : يحمل الطعام الى بني هاشم . !

فقال له ابو البختري: طعام كان لعمته عنده، بعثت به اليه. اتمنعه أن يأتيها بطعامها؟! خل سبيل الرجل...

قال: فابى ابوجهل لعنه الله حتى نال احدهما من صاحبه . فاخذ اببو البختري لحى بعير فضربه ، فشجه ، ووطأه وطءاً شديدا ، وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك ، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واصحابه فيشمتون بهم . ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ذلك يدعو قومه ليلا ونهاراً ، وسراً وجهاراً ، منادياً بامر الله تعالى لا يتقى فيه احداً من الناس (۱) .

وفي شرح النهج عن امالي ابي جعفر محمد بن حبيب أن اباطالب (عليه السلام) كان اذا رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) احياناً يبكي ويقول: اذا رأيته \_ أي محمد \_ ذكرت اخي ، وكان عبد الله اخاه لامه وابيه . واضاف الى ذلك أنه كثيراً ما كان يخاف عليه البيات . فكان يقيمه ليلاً من منامه ، ويضجع ابنه عليا مكانه . فقال له علي (عليه السلام): يا أبت اني مقتول لا محالة . . فقال له ابوطالب :

كل حي مصيره لشعبوب(٢) لفداء الحبيب وابن الحبيب

اصبرن يا بني فالصبر احجى قد امرنا بالصبر وهو شديد

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية . لابن كثير-ج ٣، ص٨٣.

<sup>(</sup>٢) شعوب بفتح الشين: علم للمنية، اي كل حي مصيره للموت ، وشعوب اسم غير منصرف.

ان تصبك المنون فالنبل تبرى فاجابه على (عليه السلام):

اتأمرني بالصبر في نصر احمد ولكنني احببت أن تسرى نسسري سأسعى لوجه الله في نصر احمد

ومصيب منها وغير مصيب

ووالله ما قلت الذي قلت جازعا وتعلم أني لم ازل لك طائعا نبي الهدى المحمود طفلا ويافعا(١)

(١) شرح النهج، ج٣، ص ٣١٠.

### نقض الصحيفة

لما رأى بعض القرشيين من سادات مكة أن المسلمين لم تردهم سياسة المقاطعة والتجويع ، الا تمسكا بالاسلام وثباتا على الحق ، وتضحية في سبيل الرسول الاعظم بكل غال ورخيص ، وما اصاب بني هاشم وبني المطلب، وهم السادة الاجلاء في قريش، بسبب المقاطعة الجائرة التي فُرضت عليهم ، وما عانوه من الضيق والحرمان حتى أن الغذاء لا يحصلون عليه الا سراً وبشق الانفس ، واصبح من الواضح ان المقاطعة هي ظلم واستبداد ، وان الحرب الاقتصادية التي طبقت على الملمين كانت جائرة ، تلاوم هذا البعض من اصحاب الضمائر الحية ، وتداولوا فيها بينهم على العمل في سبيل انقاذ المسلمين من الهلاك الحيف ، وحمال اصحاب نخوة ، وحمية وغيرة عربية ، لنقض الصحيفة البعض ، رجال اصحاب نخوة ، وحمية وغيرة عربية ، لنقض الصحيفة كما يحدثنا التاريخ .

جاء في تاريخ ابن الاثر أنه « قام في نقض الصحيفة نمر من قريش ، وكان احسنهم بلاء فيه هشام بن عمرو بن الحرث بن عمرو ابن لؤي وهو ابن اخي نضلة بن هشام بن عبد مناف لأمه . وكان يأتي بالبعيز قد اوقره طعاما ليلًا ، ويتسقبل به الشعب ، ويخلع خطامه فيدخل الشعب .

فلما رأى هشام - المسلمين - وما هم فيه وطول المدة عليهم ، مشى الى زهير بن أبي امية بن المغيرة المخزومي أخي ام سلمة ، وكان شديد الغيرة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والمسلمين ، وكانت امه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال: يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء واخوالك حيث قد علمت ؟ أما أني احلف بالله لوكانوا اخوال ابي الحكم - يعني ابا جهل - ثم دعوته الى مثل ما دعاك اليه ما اجابك ابداً .

فقال : فماذا أصنع ؟ وانما انا رجل واحد ، والله لـوكـان معي رجل آخر لنقضتها .

فقال : قدوجدت رجلا .

قال : ومن هو ؟

قال: أنا . . قال زهير: ابغنا ثالثاً .

فذهب الى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ، فقال له : أرضيت أن يهلك بطنان (١) من بني عبد مناف وانت شاهد ذلك موافق فيه ؟ أما والله لئن امكنتم وهم من هذه لتجدنهم اليها منكم اسرع ، قال : ما أصنع ؟ إنما أنا رجل واحد .

قال : قدوجدت ثانياً .

قال: من هو؟

قال: أنا

<sup>(</sup>١) البطنان هما بنوهاشم وبنو المطلب.

قال: ابغنا ثالثا.

قال: قد فعلت.

قال: من هو؟

قال: زهيربن أبي أمية.

قال : ابغنا رابعاً ؟ فذهب الى ابي البختري بن هشام ، وقال له : نحواً مما قال للمطعم .

قال: وهل من احديعين على هذا؟

قال : نعم .

قال : من هو ؟

قال : انا . . . وزهير . . والمطعم . .

قال : ابغنا خامساً ذهب الى زمعة بن الأسود بن المطلب بن اسد ، فكلمه وذكر له قرابتهم .

قال: وهل على هذا الأمر معين؟

قال: نعم، وسمى له القوم، فاتعدوا خطم الحجون الذي باعلى مكة، فاجتمعوا هنالك فتعاهدوا على القيام في نقض الصحيفة، فقال زهير أنا أبدؤكم، فلما اصبحوا، غدوا الى أنديتهم وغدا زهير فطاف بالبيت ثم اقبل على الناس فقال: يا اهل مكة أناكل الطعام ونلبس الثياب وبنوه هاشم هلكى لا يبتاعون ولا يبتاع منهم ؟ والله لا أقعد حتى تشقى هذه الصحيفة القاطعة الظالة.

قال أبوجهل: كذبت والله لا تشق.

قال زمعة بن الاسود: أنت والله اكذب ما رضينا بها حين كتبت.

قال ابوالبختري : صدق زمعة لا نرضى ماكتب فيها . قال المطعم بن عدي : صدقتها وكذب من قال غيرذلك . وقال هشام بن عمر و نحواً من ذلك .

قال أبوجهل: هذا أمر قضي بليل. وابوطالب في ناحية المسجد، فقام المطعم الى الصحيفة ليشقها فوجد الارضة قد اكلتها إلا ما كان باسمك اللهم كانت تفتتح بها كتبها (١) وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة فشلت يده.

وقيل: وكان سبب خروجهم من الشعب أن الصحيفة لما كتبت وعلقت بالكعبة اعتزل الناس بني هاشم وبني المطلب، واقام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبوطالب ومن معها بالشعب ثلاث سنين. فارسل الله الارضة واكلت ما فيها من ظلم، وقطيعة رحم، وتركت ما فيها من اسهاء الله تعالى، فجاء جبريل الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فاعلمه بذلك.

فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعمه ابي طالب ، وكان ابوطالب لا يشك في قوله ، فخرج من الشعب الى الحرم فاجتمع الملأ من قريش وقال: ان ابن أخي اخبرني أن الله أرسل على صحيفتكم الارضة فاكلت ما فيها من قطيعة رحم وظلم وتركت اسم الله تعالى . فاحضروها فان كان صادقاً علمتم انكم ظالمون لنا وقاطعون لارحامنا . وان كان كاذباً علمنا أنكم على حق وأنا على باطل .

فقياموا سيراعاً وأحضروها فيوجدوا الأميركما قيال رسول الله ( صيلى

<sup>(</sup>١) هكذا ورد في الأصل.

الله عليه وآله وسلم ) .

وقويت نفس ابي طالب واشتد صوته وقال: قد تبين لكم أنكم اولى بالظلم والقطيعة. فنكسوا رؤ وسهم ثم قالوا: انما تأتوننا بالسحر والبهتان. وقام أولئك النفر في نقضها كهاذكرنا.

وقال ابوطالب في امر الصحيفة واكل الارضة ما فيها من ظلم وقطيعة رحم ابياتاً منها:

متى ما بخبًر غائب القوم يعجب وما نقموا من ناطق الحق معرب ومن يختلق ما ليس بالحق يكذب<sup>(١)</sup> وقـد كـان في امـر الصحيفـة عبـرة محــا الله منهم كفــرهم وعقــوقهم فـاصبح مـا قالـوا من الامر بـاطــلا

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ، لابن الاثير، ج٢، ص ٦٦، ٦٢.

# قصة ابن ام مكتوم

عاد محمد واصحابه من الشعب بعد نقض الصحيفة ، ولكنه لم يستكن الى راحة بل جعل يذيع دعوته في مكة . وقف جاهداً يدعو الناس الى عبادة الله الواحد الأحدونبذ عبادة الأوثان .

كانت رسالته السماوية المقدسة رسالة عقلية روحية ، اساسها الدعوة الى الحق والخير .

كانت رسالته دعوة مجردة في بدئها وفي غايتها ، دعوة بعيدة عن كل خصومة من الخصومات السياسية التي كانت سائدة في المجتمع المكي .

اخذ (صلى الله عليه وآله وسلم) يدعو الناسمن دون تفرقة او غييز كان يدعو الفقراء . . . والاغنياء ـ الرؤساء . . والمرؤسين ـ الاقارب . . والاباعد ـ الاصدقاء . . والاعداء ـ الاحرار . . والعبيد . فالكل بالدين سواء يجمعهم الايمان بالله ، والتصديق برسوله ﴿ لا فرق لعربي على عجمي الا بالتقوى ﴾ فالتقي عنده هو المقدم والمكرم ﴿ إن اكرمكم عندالله اتقاكم ﴾ .

ولما كان محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) شديد الحرص على هدي قومه لينقذهم من رجس الوثنية، اخذ يجتمع بهم على اختلاف ميولهم وطبقاتهم يرغبهم في دين الله ويحذرهم من عداب يوم

الحساب ، ويتلو عليهم من آيات الترغيب والترهيب لعلها تزيل عن قولبهم اقفالها .

وتقول المرويات أن محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) بينهاكان مجتمعا مع عتبة بن ابي ربيعة ، وابي جهل بن هشام ، والعباس بن عبد المطلب ، وغيرهم من زعهاء قريش، يحدثهم طمعا في اسلامهم ، جاءه عبدالله ابن ام مكتوم فقال له : اقرئني وعلمني مما علمك الله ، والح في الطلب فبان الضيق في وجه الرسول لأن ابن ام مكتوم اراد ان يقطع كلامه ويشغله عن هؤلاء النفر الذين طمع في اسلامهم . فعاتبه الله سبحانه لانشغاله بزعهاء قريش اصحاب الجاه وان طمع في اسلامهم ، واعراضه عن ابن ام مكتوم الفقير الأعمى .

بقوله تعالى: ﴿ عبس وتولى - أن جاءه الأعمى - وما يدريك لعله ينزَّكى - أو ينذكر فتنفعه النذكرى - اما من استغنى - فانت له تصدى - وما عليك ألا يزَّكى - واما من جاءك يسعى - وهو يخشى - فانت عنه تلهًى ﴾(١) .

جاء في مجمع البيان أنه « نزلت الأيات في عبد الله بن ام مكتوم (٢) وذلك أنه الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو يناجي عتبة ابن ربيعة ! وابا جهل بن هشام ، والعباس بن عبد المطلب وابياً وأمية ابني خلف يدعوهم الى الله ويرجو اسلامهم فقال : يا رسول

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن ام مكتوم: وهـ و عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعـ الفهري من بني عامر بن لؤي .

الله اقرئني وعلمني مما علمك الله ، فجعل يناديه ويكرر النداء ، ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره ، حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لقطعه كلامه ، وقال في نفسه : يقول هؤلاء الصناديد : انما اتباعه العميان والعبيد . فاعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلمهم ، فنزلت الآيات .

وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد ذلك يكرمه ، واذا رآه قال : مرحباً بمن عاتبني فيه ربي ، ويقول له : هل لك من حاجة ؟ . واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين .

وقال أنس بن مالك : فرأيته يوم القادسية وعليه درع ، ومعه رآية سوداء (١٠).

أقول: ذكر اكثر الرواة واصحاب التفاسير ان الآيات الكريمة من سورة ﴿ عبس وتولى ﴾ نزلت في حق عبد الله ابن ام مكتوم. ولكن ظاهر الآيات لا تدل دلالة واضحة على ان المراد بها هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بل هو خبر محض لم يصرح بالمخبر عنه. لأن الله سبحانه وتعالى قد وصف رسوله محمد بقوله: ﴿ وانك لعلى خلق عظيم ﴾ وهذه الآية واقعة في سورة ﴿ ن ﴾ التي نزلت بعد سورة ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ أي اول البعثة النبوية. فكيف يعقل أن يعظم الله سبحانه وتعالى خُلق النبي في أول بعثته ، ويطلق القول في ذلك ؟! ثم يعود فيعاتبه على بعض ما ظهر من اعماله الخُلُقية ، ويذمه بمثل التصدي يعود فيعاتبه على بعض ما ظهر من اعماله الخُلُقية ، ويذمه بمثل التصدي للاغنياء وان كفروا ، والتلهي عن الفقراء وان آمنوا واسترشدوا .

<sup>(</sup>١) مجمع البيان في تفسير القرآن، للطبرسي .

وقد امر الله سبحانه محمداً كما في سورة الشعراء بقوله: ﴿ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ﴾ .

وذكر الطبرسي في تفسيره عن المرتضى علم الهدى (قدس الله روحه) أنه قال: «ليس في ظاهر الآية دلالة على توجهها الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بل هو خبر محض لم يصرح بالمخبر عنه، وفيها ما يدل على أن المعني بها غيره، لأن العبوس ليس من صفات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع الأعداء المباينين، فضلاً عن المؤمنين المسترشدين. ثم الوصف بانه يتصدى للاغنياء، ويتلهى عن الفقراء لا يشبه اخلاقه الكريمة. ويؤيد هذا القول قوله سبحانه في وصفه (صلى الله عليه وآله وسلم) ﴿ وانك لعلى خلق عظيم ﴾ وقوله: ﴿ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ﴾ فالظاهر وقوله ﴿ عبس وتولى ﴾ المرادبه غيره.

وقد روي عن الصادق (عليه السلام) انها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فجاء ابن ام مكتوم ، فلها رآه تقذر منه وجمع نفسه وعبس ، واعرض بوجهه عنه ، فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه .

فان قيل: فلوصح الخبر الأول هل يكون العبوس ذنباً أم لا؟ فالجواب: ان العبوس والانبساط مع الاعمى سواء اذ لا يشق عليه ذلك فلا يكون ذنباً، فيجوز أن يكون عاتب الله سبحانه بذلك نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) ليأخذه باوفر محاسن الاخلاق، وينبهه بذلك على عظم حال المؤمن المسترشد ويعرفه أن تأليف المؤمن ليقيم على ايمانه اولى من تأليف المشرك طمعاً في ايمانه(١) .

وقيل : ان ما فعله الأعمى - ابن ام مكتوم كان نسوعاً من سسوء الأدب ، فحسن تأديبه بالاعراض عنه . الا أنه كان يجوز أن يتوهم أن النبي اعرض عنه لفقره ، واقبل عليهم لرياستهم ، تعظيماً لهم، فعاتبه الله سبحانه على ذلك .

وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اذا رأى عبد الله ابن ام مكتوم قال : مرحبا . . مرحبا ، لا والله لا يعاتبني الله فيك أبداً ، وكان يصنع به من اللطف حتى كان يكف عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مما يفعل به .

ومعنى قـولـه: حتى أنـه كـان يكف الى آخـره. المعنى أنـه كـان يكف عن الحضـور عنـد النبي ( صـلى الله عليـه وآلـه وسلم) لكثـرة صنيع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) به انفعالاً منه وخجلا(٢).

<sup>(</sup>١) محمع البيان في تفسير القرآن، للطبرسي.

<sup>(</sup>٢) الميزان في تفسير القرآن، للطباطبائي.



# ابوطالب عم الرسول الاعظم

تمضي الأيام والسنون ، وتتوالى الاعوام والقرون ، وشخصية ابي طالب ( رضي الله عنه ) عم الرسول الأعظم ، وحاميه وكفيله موضع اهتمام الكتاب والمؤرخين ، والباحثين والمحققين على اختلاف نحلهم ، وميولهم ، ومذاهبهم وغاياتهم ، يجدون في شخصيته الفذة المادة الخصبة التي تستحق الدراسة والايضاح ، ويلتمسون فيها ما يجلو اسرار عظمة هذا الرجل ، الذي تمثلت فيه الانسانية بما فيها من مزايا حميدة ، وشمائل عربية اصيلة ، ونخوة وحمية ، وصدق وعزيمة . وتتجلى لنا هذه الصفات في الدفاع عن الرسول الأعظم والتضحية ، باكمل معانيها ، في سبيل الحق واعلاء شأن الاسلام .

فمن هوابوطالب . . . ؟

هو عبد مناف ، شيخ البطحاء \_ بن عبد المطلب ، شيبة الحمد \_ بن هاشم ، عمرو العلى \_ بن عبد مناف ، زعيم قريش ورئيسها المطاع .

ابوطالب هو الشخصية القوية الفذة ، التي تزعمت قريش والمجتمع المكي ، بغير تسلط بالباطل ، او ظلم وجور ، بل بالحكمة والعقل والرأي السديد .

أبو طالب الذي قال في حقه المؤرخون ، أنه تولى الزعامة في قريش برجاحة عقله وحسن تصرفه والتفاف بني هاشم حوله ، وهم أسود مكة واشجع فتيانها ، وعلى الأخص ، اسد الله واسد رسوله الحمزة بن عبد المطلب .

ابوطالب هو الشخصية القوية التي عارضت المشركين ، وكبحت جماحهم حنها أرادوا إيذاء النبي والاساءة اليه .

ابو طالب هو الذي غضب عندما علم أن اجد المشركين ألقى الفرث والدم على النبي (صلى الله عليه وآله)، قام ابو طالب واشتمل على السيف ومعه غلامه حتى الى الكعبة، وزعاء قريش وطغاتها مجتمعون جالسون الى جانبها، فلما رأوه احسوا بالشر، فقال لهم: والله لئن قام أحد منكم جللته بسيفي، وأمر غلامه ان يلطخ بالفرث والدم ثيابهم ووجوههم واحدا واحدا.

ابوطالب هو الذي ، حينها غاب محمد برهة وجيزة عن عينه ولم يجده، وظن أن قريشاً قد اغتالته، جمع بني هاشم وقال لهم: ليأخذ كل واحد منكم حديدة حادة . وجعل على رأس كل رجل من زعهاء قريش رجلا من بني هاشم ، حتى اذا لم يجد النبي قتلهم باجمعهم . وحينها جاء البشير يخبره بان محمداً بخير وعافية ، قال لبني هاشم: ارفعوا أيديكم واكشفوا عها خباتموه . فقال له زعهاء قريش : او كنت فاعلا ذلك ؟! قال لهم : اي والله ان لم اجده .

ابوطالب هو الذي جاءه زعهاء قريش وقالوا له: إن ابن أخيك محمدسب الاصنام - آلهتهم - وتبرأ مما يعبدون . . لم يجدوا جوابا ، بل

عرفوا منه الحماية لمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، بكل معنى الحماية والرعاية والتضحية .

ابوطالب، هو الذي كان من حرصه على سلامة محمد، يقدم على اعظم تضحية . . يضحي باعز اولاده وهبو على ، لينام النبي على فراش على ، وينام على على فراش النبي ، حتى اذا تسلل احد من المشركين لقتل النبي محمد ، فيكون فداءه . وهكذا كان يكرر هذا العمل مع احد اولاده في كل ليلة ، ليلة يضع عقيلا ، وليلة يضع جفعرا ، مكان مبيت محمد في ليالي الحصار في الشعب ، حفظاً على سلامته . الى غير ما ذكرنا من مواقف ابي طالب المشهورة التي لا تعد ولا تحصى ، في سبيل سلامة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) ونشر رسالته .

# لمحة عن وفاة ابي طالب ( رضي الله عنه )

نقف هنيهة في منعطف تاريخي هام ، واحداث جسام كان لها الأثر العظيم في حياة الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم).

فيا اذن الزمان الواعية . .

وياعين الدهر الباصرة . . .

ويا ذاكرة الايام الحافظة... اذكري لنا كيف كانت حالة الرسول الأعظم عندما اتاه نبأ وفاة عمه ابي طالب . ؟

ان القلم يقف عاجزا عن وصف ما اصاب النبي من لوعة . . ومرارة ، اذ اهتزت لهذه الفاجعة الاليمة نفسه الطاهرة وتضعضعت اسيً وحزنا .

روي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما طرق سمعه النبأ المؤلم، بوفاة عمه وكفيله وناصره والمدافع عنه وحاميه في السراء والضراء، زعيم قريش، توجه نحو دار عمه ابي طالب وقد اظلمت الدنيا في عينيه.

تـوجه نحـودار عمه ابي طالب، الذي كـان لـه الأب العـطوف حـين فقد اباه ، وعضداً وناصراً حين احتاج الى الناصر والمعين .

تـوجـه ( صـلى الله عليـه وآلـه وسلم ) نحـو الـدار التي ربتـه صغيــراً وكفلته يتياً . توجه ( صلى الله عليه وآلـه ) نحو الـدار التي شهدت مـلاعب طفولتـه وانسه ولهوه .

تـوجـه ( صـلى الله عليـه وآلـه وسلم ) نحـو الـدار التي تعهـده اهلهـا بعطف الأب ، وحنان الأم ، حتى نسى مرارة اليتم .

توجه (صلى الله عليه وآله وسلم ) نحو الدار التي كان يجد فيها الراحة والأنس، والرعاية والاطمنان.

توجه (صلى الله عليه وآله وسلم ) نحو الدار التي دفع عنه اهلها الأذى وحاربوا قريشا لاجله ولاجل دعوته .

توجه (صلى الله عليه وآله وسلم) نحو دار عمه ابي طالب التي كانت له الحصن الحصين، ليلقي نظرة الوداع على جثمان أعز الغاس عليه واقربهم اليه الذي آثره على نفسه وأولاده.

تقول الروايات أن رسول الله عندما وصل الى دار عمه أبي طالب بكى وفاضت عيناه بالدموع ، ووقف عليه ثم قال : رحمك الله يا عم ربيت صغيرا ، وكفلت يتيها ، ونصرت كبيرا ، فجزاك الله عني وعن الاسلام خير جزاء العاملين المجاهدين في سبيله باموالهم وانفسهم ، وكل ما يملكون . ثم بكى وابكى كل من كان حاضراً .

ذكر اليعقوبي في تاريخه انه: « لما قيل لرسول الله ان اباطالب قد مات ، عظم ذلك في قلبه واشتد له جزعه. ثم دخل عليه فمسح جبينه الايمن اربع مرات ، وجبينه الأيسر ثلاث مرات . ثم قال: ياعم ربيت صغيرا ، وكفلت يتيما ، ونصرت كبيرا ، فجزاك الله عنى خيرا ..

ومشى بين يدي سريره وجعل يعرضه ويقول: وصلتك رحم وجزيت خيرا . (١).

تـوفي ابوطالب (رضي الله عنه) في العـام العـاشـر من مبعث الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) عن عمر ناهـز الست والثمانين سنة ـ وقيل تسعون سنة .

توفي ابوطالب في نفس العام الذي خرج فيه مع ابن اخيه الرسول والمؤمنين من الشعب بعد حصار دام ثلاثة اعوام ، اشرف هو ومن معه من الرجال والنساء والاطفال على الموت جوعاً .

وكان عام وفاة ابي طالب من اشد الأعوام التي مرت على الرسول الأعظم منذ أن بعثه الله سبحانه نبياً ومبشراً لعباده ونذيراً حتى اطلق على ذلك العام ، \_ عام الحزن \_ .

تـوفي ابو طـالب بعد أن كفـل الرسـول احسن كفالـة وتعهده بـاحسن تعهد، وكان له المحامي، والمدافع، والنصير.

تـوفي ابوطـالب بعد ان اوصى بنيـه ، وذويـه بـالالتفـاف حـول النبي محمد والدفاع عنه ، والتضحية في سبيل نصرته بالنفس والنفيس .

توفي ابوطالب بعد ان اطمأنت نفسه الكريمة بأن الله بالنع امره ، وأن الإسلام لا بد وأن يسير مسير الشمس في الآفاق ، في حين أن الدعوة للإسلام لم تكن تجاوزت اسوار مكة ، رغم معارضة المشركين وعاربة جبابرة قريش وطواغيتها للرسول الأعظم .

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٢٨.

وتقول المرويات ايضاً ان اباطالب توفي بعد خروج بني هاشم وبني المطلب من الشعب بثمانية وعشرين يـوماً والى مـوته اشـار صاحب الهمزية بقوله:

وقضى عمه ابوطالب والد هر فيه السراء والنضراء

#### الذكريات

يحدثنا التاريخ أن الـرسول الأعـظم بكى على عمـه ابي طـالب . . . واذهله المصاب الفادح والفاجعة الأليمة بفقد العم والكفيل .

بكى محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على عمه الـذي كان لـه حيً يقيه من أذى خصومه وأعدائه .

أي أثـر تركت هـذه الفاجعـة المؤلمة في نفس الـرسول الـزكية . . وأي اسئ ولوعة ، وحزن وهم أصابه ؟

إن هذه المصيبة الأليمة لجديرة بأن تترك اقبوى النفوس كليمة مضعضعه ، يدس اليها اليأس سموم الضعف ، ويدفع اليها الأسى والحزن من لواذع الهم المبرح ما يجعل أقوى واعظم كيان ينهار أمامها .

ولكن محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) كان المشل الكامل ، والنبي الصابر والطود الأشم لا تزعزعه العواصف . بل تتكسر الصعوبات على صخرة ايمانه العظيم . . . اليس محمد بشراً ورسولا . .

كأني به (صلى الله عليه وآله) راجعاً من تشييع جنازة عمه ابي طالب وقد ضاقت الدنيا من حوله واظلمت في عينيه لفقد النصير والحامي والكفيل وهو في اشد الحاجة الى امثاله، وكيف لا وقد اشتدت عليه قريش وكالت له الأذى وكثرت مساءاتها.

اجل ، لقد اذهله المصاب الفادح ، ولحق العم الكريم باجداده الطبين الطاهرين بعد أن أدى واجبه في هذه الدنيا وترك اطيب الأثر . . وأسنى الذكريات .

رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) بادي الحزن متحاملا على نفسه بعد ان وارى تحت الثرى ابا طالب . . . فلا لقاء معه في هذه الدنيا .

رجع الى داره وما تقوى قدماه على حمله ، وصل الى البيت فرآه مظلماً موحشا قد اقفر من أهله الذين كانوا اعزة كراما .

جلس (صلى الله عليه وآله وسلم ) حزيناً كثيباً لا يجد الى العزاء سبيلا ، وطافت به الذكريات ، ومرت في مخيلته ذكريات حلوة حملته الى الماضي القريب حيث كان لم يزل طفلا صغيرا . .

تذكر (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما احتضر جده العظيم عبد المطلب وجمع أولاده وأوصاهم بحفيده محمد خيرا، ثم التفت الى ابي طالب وقال له : إني اتوسم فيك الخير والعطف على محمد فكن له ابناً وكفيلا.

ثم تذكر عمه ابا طالب عندما كان قد أزمع الرحيل الى الشام في تجارته المعهودة \_رحلة الشتاء والصيف \_ فتقدم منه وتعلق به قائلا: الى من تكلني يا عم . . . ؟ وليس لي اب ولا أم الجا اليها ، فاكان جواب العم العطوف إلا أن قال له والدموع تتقاطر من عينيه: يا بن أخي لا والله لا أكِلُك الى أحد غيري ابداً. ثم جذبه اليه واعتنقه وضمه الى صدره يقبله ويشمه ، وأردفه خلفه . . . وأقسم أن لا يفارقه أبداً .

تذكر حين سار الركب حتى توارت معالم مكة خلف الجبال، واستقبل الراحلون طريق الشمال، كيما يبلغوا سوق الشام في ابانها. وكان محمد سعيداً جداً بهذه الرحلة فقضى معظم الطريق وهو غارق يتأمل الصحراء وعظمة الكون، وما يتكبده الضاربون في احشاء البيداء ذات الرمال المتحجرة، والسهول الموحشة وقفرها المرهوب.

وبينها محمد سعيد برحلته التي شاهد بها أمكنة لم يكن يعرفها ووجوها غريبة لم يكن رآها .

وتذكر حينها وصل الركب مشارف الشام، توقف للاستراحة قرب دير هناك. ولم ينس محمد كيف وقف عمه مع راهب ذلك الدير وخاضا في حديث طويل. وكيف استولى الذعر والفزع على ابي طالب عندما أخبره الراهب ان الخطر محدق بحياة محمد من اليهود المتربصين. الذين يريدون قتله.

تذكر عمه وقد فضل العودة بابن اخيه سالماً الى مكة ولم يأسف على الخسارة التي ستلحق به . بلى آثر العودة الى مكة تاركاً كل مغنم تجره عليه تلك الرحلة التجارية الى الشام . . واكتفى بسلامة محمد . . .

تـذكر عمـه الذي كـان يحبه حبـا شـديـدا ولا يفـارقـه ابـدا ، ويخصـه بالطعـام ، ويؤثره عـلى اولاده ، حتى أن بنيه كـانوا اذا ارادوا أن يتغـدوا أو يتعشوا قال لهم : كماأنتم حتى يحضر ابني .

<sup>(</sup>١) فاطمة بنت اسد سيدة جليلة حافظة على رسول الله (صلى الله عليه و وآله =

يفرق حد الوصف.

تذكر (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم كان شاباً تتجلى فيه شمائل الفنى الهاشمي العربي وقد اراد الزواج من خديجة . فاخذه عمه ابو طالب يحف به عمومته وذهب يسعى نحو دار خديجة بنت خويلد سيدة نساء مكة مالا وشرفا . .

تذكر (صلى الله عليه وآله وسلم) كيف وقف ابوطالب خطيباً ، وبعد أن القى خطبة الزواج التي افتتحها ببلاغته المعروفة حيث قال : « الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم . . الى آخره » واختتمها بكلمة تحمل اسمى المعاني وهي قوله : « ان ابن اخي هذا محمد بن عبد الله لا يبوزن به رجل إلا رجح به شرفاً ونبلاً وفضلاً وعقلاً ، وان كان في المال قل فان المال ظل زائل ، وامر حائل ، وعارية مسترجعة . وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم ، وخطر جليل . الى آخره » .

<sup>=</sup> وسلم ) حفاظ الصدر على جنانه والطرف على انسانه ـ كانت تؤثره على أولادها وترعاه وتحنو عليه اكثر من حنو الوالدة على رضيعها . لما توفيت فاطمة زوجة ابي طالب كفنها رسول الله في قميصه ، وصلى عليها ، وكبر عليها سبعين تكبيرة ، ونزل في قبرها فجعل يومي في نواحي القبر كأنه يوسعه ويسوي عليها ، وخرج من قبرها وعيناه تذرفان ، وجثا في قبرها فلها ذهب قال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله رأيتك فعلت على هذه المرأة شيئاً لم تفعله على احد ؟ فقال : يا عمر إن هذه المرأة كانت بمنزلة امي التي ولدتني ، ثم قال : انه لم يكن احد بعد ابي طالب أبر بي منها ، الحالستها قميصي لتكتسي من حلل الجنة ، واضطجعت معها ليهون عليها الحساب .

تذكر (صلى الله عليه آله ) مواقف عمه ابي طالب مع المشركين ، وتزاحمت الذكريات تنقله في لحظات من موقف الى آخر ، وكأنها شريط يتلوبعضها بعضا .

تذكر (صلى الله عليه وآله وسلم)كيف وقف عمه يدافع عن الحق ويؤ آزر ابن اخيه الرسول ولم يبال لمقاطعة قريش وعداوة جبابرتها . ولم تهن له عزيمة أو يساوره قلق أو ضعف، حتى بعد كتابة الصحيفة وبعد حصار الشعب .

تذكر (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم كان في الشعب محصورا مع بني هاشم وبني المطلب وكيف كان يقوم عمه ابو طالب على حراسته في الليل والنهار وكيف كان يحرسه بنفسه في الليل خافة أن يتسلل احد المشركين الى الشعب ويغتاله ، ولم يكتف بهذا ، بل وزع بني هاشم على منافذ الشعب وحصَّن بهم حدوده حرصاً على سلامته وحياته .

تذكر (صلى الله عليه وآلمه وسلم) كيف كان عممه يضجعه في فراشه لكي يراه الناس وهو على فراش النوم فاذا جنَّ الليل وذهب كل فررد الى فراشمه وآوى الى مضجعه ، وهدأ الشعب في سكون الليل والناس نيام ، أقبل عمه الذي لم يعرف الكرى الى جفنيه سبيلا، وكيف كان ينحني عليه يقبله ، ثم يأخذه بيده الى فراش آخر ويضجع احد أولاده في مكانه حتى اذا حدث شر تكون السلامة له . . وهذا لعمري منتهى التضحية والفداء .

تذكر (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم جاء الى عمه ذات يـوم وهو ملطخ بـالفرث والـدم، قام ابـوطالب واشتمـل على السيف ومعـه غلامـه

حتى أن الكعبة \_ وطواغيت قريش وجبابرتها جلوس \_ فلها رأوه أحسوا بالشر ونظروه مرتسها بين عينيه \_ فبادرهم قائلًا : والله لئن قام احد منكم ظللته بسيفي هذا . . ثم امر غلامه أن يلطخ بالفرث والدم وجوههم وثيابهم جميعا .

وتزاحمت الذكريات . . ذكريات ايام قضاها في رعاية عمه الذي رباه صغيراً ، ونصره كبيرا ، وضرب المثل الأعلى في التضحية والاخلاص ، والوفاء ، والنصرة ، والرعاية ، خلال اربعين سنة أوتزيد .

كان (صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول دائماً ويسردد: والله ما نالت مني قريش شيئاً اكرهه ولم تشتد وطأتها على الا بعد موت ابي طالب .

# لمحة عن اسلام اب طالب ( رضي الله عنه )

لقد تحامل بعض المؤرخين واصحاب السير على ابي طالب (رضي الله عنه) ونالوا من كرامته ما لم ينالوا من أحد . ولا اظن ان شخصية اسلامية لحقها من ظلم المؤرخين ما لحق شخصية ابي طالب . فقالوا عنه بانه لم يمت على دين الاسلام بل مات كافرا ولم يلامس الاسلام قلبه .

لقد ترك اهل الأهواء والأغراض لاقلامهم العنان ، ودونوا ما أوحت اليهم غاياتهم ، فجاؤ وا بمرويات بعيدة كل البعد عن الحقيقة والحواقع ، منها : ان ابا طالب عندما كان في مرضه الذي توفي فيه أبى الانصياع الى الرسول الأعظم ولم يقل كلمة الحق ( اشهد ان لا إله الا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ) ولم يظهر الاسلام . وانه في ضحضاح من نار ـ كبرت كلمة تخرج من افواههم .

ومنها: عندما قال له الرسول: ياعم. . قلها استحل لك بها الشفاعة يوم القيامة (يعني الشهادة) فقال له ابو طالب: يا ابن اخي لولا مخافة السبة وان تنظن قريش انما قلتها جزعاً من الموت لقلتها . . الى غيرذلك من الروايات المختلقة .

قبل الخوض في البحث والتدقيق والتمحيص لنلقى نظرة خاطفة

على هذه الافتراءات التي افتراها المؤ رخون على شيخ بني هاشم وزعيم قريش، الذي آوى الرسول وحماه ، ودافع عنه دفاع الابطال في ساحات الموغى ، والذي قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حقه : «ما نالت مني قريش ما اكره الا بعد موت ابي طالب ».

والآن لنتأمل بامعان مجردين عن كل غاية وعاطفة ، بل نضع الواقع نصب أعيينا ونطرح على بساط البحث ما نسب الى هذا الشيخ الجليل العظيم من مفتريات .

أقول: اذا كان ابوطالب في ايام حياته جابه قريشاً تلك المجابهة العظيمة ووقف وقفته الشجاعة مدافعاً عن ابن اخيه دفاع المستميت. وهوالذي خاطب طواغيت قريش بقوله:

كــذبتم وبيت الله نبزي محمداً ولما نـطاعـن دونـه ونناضـل ونسلمـه حــتى نـصـرع دونـه ونـذهـل عن ابنـائنـا والحــلائـل

أجل وقف وقفته الشهيرة حين جاءت قريش بـزعمائها تـطلب من شيخ الهاشميين أن يكف عنها محمد ؟

استدعى ابوطالب ابن اخيه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال له : ان قومك جاؤ وا . . يطلبون مني أن تكف عن سب آلهتهم وماكان يعبد آباؤ هم فابق علي وعلى نفسك . فظن النبي أنه قد بدا لعمه فيه بداء ، وأنه خاذله ومسلمه ، وانه ضعف عن نصرته . .

قـال رسـول الله: يـا عم والله لـو وضعـوا الشمس في يميني والقمـر في يساري على ان اترك هذا الأمرحتي يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته.

ثم استعبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فبكى ثم قام . فلم ولَّى ناداه ابو طالب فقال له : اقبل يا ابن اخي ، فاقبل عليه رسول الله . . فقال : اذهب يا ابن اخي فقل ما أحببت فسوالله لا أسلمك لشىء ابدا .

ابو طالب هو الشخص الوحيد الذي حفظ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) من طفولته - الى صباه - الى شبابه - الى كهولته ، وحافظ عليه حفاظ الصدر على جنانه والطرف على انسانه كما اسلفنا .

ابوطالب هوالذي قام بنصر النبي وحامى عنه ، وذب عنه ، ودب عنه ، وحاطه كبيراً ، وتحمل الأذى في سبيله من مشركي قريش، ومنعه منهم ، ولقي لاجله عناء عظيما ، وقاسى بلاءً شديدا ، وصبر على نصره والقيام بامره ، حتى أن قريشالم تطمع في رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) كانت كاتمة عنه حتى توفي ابوطالب ، ولم يؤمر بالهجرة الا بعدوفاته .

ابو طالب الذي آثر سلامة ابن اخيه محمد على كل مغنم ، أو تجارة وذلك حين اخبره الرهبان في مشارق الشام أن علامة النبوة ظاهرة على محمد واليهود يتربصون لاغتياله قبل اظهار دعوته ، فآثر الرجوع الى مكة بابن اخيه وحرصاً على سلامته .

ابوطالب هو الذي قال في خطبة زواج النبي من خديجة بنت خويلد: « ان ابن اخي هذا لا يوزن به رجل الا رجح شرفا وفضلا ونبلا . . الى أن قال وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل ».

ابوطالب هو الذي كان في حصار الشعب ساهراً على محمد ليلا

نهاراً ومن شدة محافظته عليه يضع أحد أولاده ، علياً أوغيره ، حين النوم مكان النبي ، ويضع النبي مكان احدهم حتى الصباح ، حتى لا يصل اليه مكروه ، فاذا كان من مكروه أو اغتيال فهويصل الى احد اولاده - واولاد الانسان اعز عليه من نفسه فجاد بهم درعاً واقياً لمحمد - والجود بالنفس أقصى غاية الجود - . هذا هو ابو طالب .

تعالى معي ايها القاريء المنصف لنرى ، بعدما قدمنا لمحة موجزة عن بعض مواقف ابي طالب في حماية المسلمين ونصرة الرسول ، ونحكم العقل لا بحكم العواطف والغايات ، ونتأمل منصفين متسائلين . . .

ما الذي حمل ابا طالب على كل التضحيات العظيمة ، وتحمل المشقات من حصار، وحرمان ، وعداوات ، وبغضاء ، ومجابهات لقريش وغيرها من القبائل اذا لم يكن مسلما مؤ منا برسالة محمد .

واذا كان لا يؤمن برسالة محمد ما الذي حمله على الدفاع عنه وعنها . ؟!

واذا كان لا يؤمن برسالة محمد ، فلماذا عرَّض نفسه واولاده وجميع ما يملك من حول وطول للخطر والهلاك في سبيل المحافظة على ابن اخيه الرسول ورسالته المقدسة النازلة من لدن عزيز حكيم .

ليت شعي، لماذا لم يبال ابوطالب، وهو في حياته وعزه وجاهه، اوقع على الموت \_ ام الموت وقع عليه \_ ولم يكن يخشى صولة قريش او غيرها ؟ ولم يبال في سبيل الله أن يناله اي محذور أو مكروه في حياته الغالية الثمينة، التي أرخصها وأرخص نفوس أولاده لاجل المحافظة

على محمد الرسول ونصرته كما أسلفنا.

ليت شعرى: كيف يخشى ابوطالب ان يقال عنه بعد الموت أنه انما لم يقل كلمة الاسلام ( التشهد )خوفا من الموت !؟ .

ليت شعري . . . أليس من طبيعة البشر والفطرة التي هوعليها ، أنما يناضل الانسان أويداهن أويداري لاجل المعنويات الحياتية ، وكلنا يعلم ان المعنويات بحرص عليها المرء في حال حياته ، واما بعد الموت فليس للنسان من مطلب أوهم الا النجاة من النار والفوز برضي الواحد القهار. وعلى هذا كيف يتقول المتحاملون على الى طالب وينسبون اليه أنه قال لابن اخيه « يا ابن اخي لولا مخافة السبة . . ـ الى آخره - » ولم يقل كلمة الاسلام ، خوفا من أن تنظن قريش أنه انما قالها جزعاً من الموت . .

بعد ذكرنا لمحة موجزة عن بعض مواقف ابي طالب تنجلي لنا الحقيقة وهي ان ابا طالب كان مسلماً حقيقياً في افعاله واقواله ، ويتضم اسلامه بافعالمه من مواقفه الجليلة \_ آوى \_ وكفل ، وحمامي ، ودافع ، وازر ، وناصر . . الى آخره .

واما اقواله فانها تؤكد لنا اسلامه الصحيح وتصديقه بنبوة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منها قوله:

وقوله:

نبي أتساه السوحي من عنسد ربسه

ودعوتني وعلمت انك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أمينا ولقد علمت بان دين محمد من خسر ادبان البرية دينا

فمن قال لا يقرع بها سن نادم

امين حبيب في العباد مسوم وقوله:

ليعلم خيار الناس أن محمداً اتانا بهدي مثل ما أتيابه وانكم تتلونه في كتابكم وقوله:

ألم تعلمــوا أنــا وجــدنـــا محمــدا وقوله :

وظلم نبي جاء يدعو الى الهدى وقوله:

نصرت الرسول رسول المليك أذب وأحمي رسول الآلمه وقوله:

والله لا أخسذل السنبي ولا نحن وهسذا النبي نسسره وقوله يخاطب اخاه حمزة:

فصبراً ابا يعلى على دين احمد وحط من أنى بالحق من عند ربه فقد سرني اذ قلت انك مؤمن وقوله:

بخاتم رب قاهر في الخواتم

وزيسر لموسى والمسيح بن مريم فكل بامر الله يهدي ويعصم بصدق حديث لا حديث مرجًم(١)

رسولًا كموسى خط في أول الكتب

وأمرٌ الى من عند ذي العرش قيم

ببيض تبلألاً كلمع البروق حماية حمام عمليه شفيق

يخذله من بني ذوحسب نضرب عنه الاعداء بالشهب

وكن منظهراً للدين وفقت صابرا بصدق وعزم لا تكن حمز كافرا فكن لسرسول الله في الله نساصرا

(١)حديث مرجم: لا يوقف على حقيقته.

قبل لمن كبان من كنبانية في العيز قد اتساكم من المليك رسول وانسصروا أحمداً فيان من الله وقوله:

واهل الندى واهل المعالي فاقبلوه بصالح الاعمال رداء عليه غير مدال

فيخير بني هاشم احمد رسول الألبه على فترة(١)

وقوله: من قصيدته الـلامية المشهـورة التي يتضح منهـا اسـلام ابي طالب ونلمح بين سطورها وكلماتها ايمانه.

ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد حالفوا قوماً علينا أظنة صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة واحضرت عندالبيت رهطي واخوي الى قوله:

وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد طاوعوا أمر العدو المزايل يعضون غيظا خلفنا بالأنامل وابيض عضب من تراث المقاول<sup>(٢)</sup> وأمسكت من أثوابه بالوصائل<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) رسول الآله على فترة - اشار الى قول عالى : ﴿قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المقاول: الملوك ـ يريد بهم آباءه، وقوله: (وابيض عضب) يحتمل أن يريد به السيف الذي ورثه عن آبائه الملوك ـ ويحتمل أن يكون هذا السيف الذي ذكره ابو طالب من هبات الملوك لأبيه، فقد وهب ابن ذي يزن لعبد المطلب هبات جزيلة حين وفد عليه مع قريش يهنئو به بظفره بالحبشة، وذلك بعد مولد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعامين.

<sup>(</sup>٣) الوصائل: ثياب حمر فيها خطوط كان يكسى بها البيت.

كنذبتم وبيت الله نترك مكة كنذبتم وبيت الله نبرى محمدا ونسلمه حتى نصرع حوله وينهض قوم في الحديد اليكم وانا لعمر الله ان جدمها أرى وابيض يستسقى الغمام بوجهه يلوذبه الهلاك من آل هاشم الى قوله:

لعمري لقد كلفت وجدا باحمد فلا زال في الدنيا جمالاً لاهلها فمن مثله في الناس أي مؤمل حليم رشيد عادل غير طائش لقد علموا أن ابننا لا مكذب في أرومة

ونظعن الاأمركم في بلابل(1) ولما نطاعن دونه ونناضل(٢) ونذهل عن ابنائنا والحلائل(٣) نهوض الروايا(٤) تحتذات الصلاصل لتلتبسن اسيافنا بالاماثل ثمال اليتامي عصمة للارامل فهم عنده في رحمة وفواضل

واخوته دأب المحب المواصل وزينا لمن والاه رب المشاكل (°) اذا قاسه الحكام عند التفاضل يوالي الهاليس عنه بغافل لدينا ولا يعنى بقول الاباطل تُقصَّر عنه سورة المتطاول (٢)

<sup>(</sup>١) والبلابل - وساوس الهموم - واحدها بلبال.

<sup>(</sup>٢) نبـزى محمداً : أي نُسلبه ونغلب عليه . وروايـة اللسـان يبـزى محمـد ـ أي يقهـر ويغلب . ونناضل ـ نرامي بالسهام .

<sup>(</sup>٣) الحلائل ، الزوجات ـ واحدتها حليلة .

<sup>(</sup>٤) الروايا: الابل التي تحمل الماء والاسقية ، واحدتها راوية . والصلاصل : المزادات لها صلصلة بالماء .

<sup>(</sup>٥) المشاكل: العظيمات من الامور.

<sup>(</sup>٦) السورة : بضم السين : المنزلة ـ والسورة : بفتح السين ـ الشدة : والبطش.

حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرا والكلاكل (1) في المده رب العباد بنصره وأظهر ديناً حقه غير باطل (۲) وقوله وهو يخاطب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويشجعه على اظهار دعوته:

ولا يمنعك من حق تقوم به · ايد تصول ولا سلق باصوات فان كفي ان بليت بهم ودون نفسك نفسي في الملمات

وقوله في ابيات يهجوبها قريشا حينها عذبت عثمان بن مظعون الجمحي :

أم من تـذكر اقـوام ذوي سفـه الا تـرون ـ أذل الله جـعـكـم ونمنـع الضيم من يبغي مضامتنا ومرهفات كأن الملح خالطها حتى تقـر رجـال لا حلوم لها أو تؤ منـوا بكتـاب منـزل عجب يـأتي بـامـر جـلى غـيرذي عـوج

يغشون بالظلم من يدعو الى الدين انا غضبنا لعثمان بن مظعون بكل مطرد بالكف مسنون يشفى بها الداء من هام المجانين بعد الصعوبة بالاسماح واللين على نبي كموسى او كذي النون كيا تبين في آيات ياسين

<sup>(</sup>١) حدبت بنفسي : أي عطفت عليه ومنعت . والذرا : جمع ذروة، وهي أعلى ظهر البعير . والكلاكل : جمع كلكل ـ وهوعظم الصدر .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ، ج ١ ، صفحة ٢٩١ .

## بعض الروايات الواردة في حق ابي طالب

تقدم الكلام في ذكر نبذة من سيرة ابي طالب (رضي الله عنه) وما كان عليه من الاستماتة في سبيل نصرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والجهد العظيم الذي بذله للمحافظة عليه. وان ابا طالب ذلك الرجل المسلم الصحيح الذي يتراءى لنا اسلامه وايانه بما نطق من شعره وبيانه كما مرً في بعض اشعاره.

والآن لا بد من ذكر بعض الروايات الواردة في حق ابي طالب ، وذلك تتياً للفائدة ، وحفظاً على الواقع ، وبعداً عن التعصب والانزلاق في الحقد والضغينة ، وتجنباً من مجاراة المؤرخين السابقين الذين انزلقوا وراء المطامع والشهوات ، فالتوت اقلامهم كما التوت ضمائرهم ، فراحوا يروجون البدع والاضاليل في حق ابي طالب ، وذلك في العصر الاموي والعصر العباسي ، ارضاءً للحكام اعداء على بن ابي طالب (عليه السلام) مع العلم ان هذه الاراجيف والمرويات الموضوعة في عدم اسلام ابي طالب تغضب الله ورسوله واهل بيته الاطهار.

وجاء في شرح النهج: ان ابان بن محمود كتب الى الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام): « جعلت فداك! إني قد شككت في اسلام ابي طالب؟ « فكتب اليه: ﴿ ومن يشاقق الرسول، من بعد ما

تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين . . الآية (١) وبعدها انك ان لم تقربايمان ابي طالب كان مصيرك الى النار .

وقد روي عن على بن محمد الباقر (عليه السلام) أنه سُئل عما يقوله الناس: « ان اباطالب في ضحضاح من نار ».

فقال : ـ لووضع ايمان ابي طالب في كفة مينزان وايمان هذا الخلق في الكفة الاخرى . . لرجع ايمانه .

ثم قال : ألم تعلموا أن امير المؤمنين عليا ( عليه السلام ) كان يأمر أن يحمج عن عبد الله وابيه . . وابي طالب في حياته ، ثم اوصى في وصيته بالحج عنهم .

وروي أن ابا بكر جاء بابي قحافة الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عام الفتح يقوده وهو شيخ أعمى ، فقال رسول الله : ألا تركت الشيخ حتى نأتيه ! فقال : أردت يا رسول الله أن يأجره الله . . أما والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحاً باسلام عمك ابي طالب مني باسلام أبى ، ألتمس بذلك قرة عينك . . فقال : صدقت .

وروي أن العباس بن عبد المطلب قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) بالمدينة : يا رسول الله ، ما ترجو لابي طالب ؟ فقال : أرجو له كل خير من الله عز وجل .

وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « انا وكافل اليتيم

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية ، ١١٥.

كهاتين في الجنة » \_وكافل اليتيم ارادبه ابا طلب \_(١).

وفي الحديث المشهور: ان جبرائيل عليه السلام قبال للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليلة مبات ابوطالب: « اخرج منها فقد مبات ناصرك ».

لذلك نرى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يؤمر بالهجرة الا بعد موت ابي طالب . وقول الأمين جبراثيل للنبي « اخرج منها فقد مات ناصرك » دليل واضح على اسلام ابي طالب وايمانه .

وفي رواية شرح النهج أن ابا طالب لما مات جاء على (عليه السلام) الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فآذنه بموته ، فتوجع عظيما ، وحزن شديدا ، ثم قال له : امض فتول غسله ، فاذا رفعته على سريره فاعلمني . ففعل علي ذلك فاعترضه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو محمول على رؤ وس الرجال .

فقال: وصلتك رحم يساعم، وجزيت خيسراً! . . فلقد ربيت وكفلت صغيرا! . . ونصرت وآزرت كبيرا . . ثم تبعه الى حفرته، فوقف عليه، فقال: أما والله لأستغفرن لك ولأشفعن فيك شفاعة يعجب لها الثقلان . (٢)

اقول: ليت شعري! اذا كان ابوطالب على زعم الدساسين والحاقدين المنحرفين مات كافرا فكيف يأمر النبي (صلى الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ، ابن ابي الحديد، ج ١٤، ص ٦٨، ٦٩.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد، ج١٤، ص٧٦.

وسلم ) الامام على بغسله . . !

وكيف يسرق رسسول الله لكافس . . ؟ ويسد عسول ه بخس . . ويعسده بالاستغفار والشفاعة . ورسول الله لا يفعل الاما يأمر به الاسلام .

وكيف يقول رسول الله لابي طالب . . (والله لاستغفرن لك ولأشفعن شفاعة يعجز لها الثقلان) وهو يعلم ان عمه ابا طالب مات كافراً ؟! . فكيف يشفع لكافر ؟! معاذ الله من قول المأجورين الحاقدين . . والحقيقة أن ابا طالب مات مسلماً مؤمناً بنبوة محمد .

وجاء في بعض المروايت ان عليا (عليه السلام) كان جالساً في الرحبة والناس من حوله ، فقام اليه رجل وقال : يا امير المؤمنين انك بالمكان الذي انزلك الله به وابوك معذب في النار.

فقال له علي (عليه السلام): مه فض الله فاك، والذي بعث عمداً بالحق نبياً لو شفع ابي في كل مذنب على وجمه الأرض لشفّعه الله .

والذي بعث محمداً بالحق ان نور ابي طالب يوم القيامة ليطفئن انوار الخلائق الا خسة انوار - نور محمد، ونور فاطمة ، ونور الحسن والحسين ونور الأئمة من ولده .

وجاء عن يونس بن نباتة أن الامام الصادق (عليه السلام) قال له : يايونس مايقول الناس في ابي طالب ؟

قلت : جعلت فداك انهم يقولون : « هو في ضحضاح من ناريغلي منها ام رأسه .

فقال (عليه السلام): كذب اعداء الله ان اباطالب من رفقاء النبين ، والصديقين ، والشهداء، والصالحين وحسن اولئك رفيقا .

## وصية اب طالب ( رضى الله عنه )

روى الأميني في غديره عن الكلبي أنه قال: لما حضرت اباطالب الوفاة جمع اليه وجوه قريش فاوصاهم فقال: يا معشر قريش! انتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب، فيكم السيد المطاع، وفيكم المقدام الشجاع، الواسع الباع، واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المآثر نصيبا الا احرزتموه » ولا شرفا الا ادركتموه، فلكم بذلك على الناس الفضيلة، وله به اليكم الوسيلة، والناس لكم حرب، وعلى حربكم ألب.

واني أوصيكم بتعظيم هذه البنية (يعني الكعبة) فان فيها مرضاة للرب، وقواماً للمعاش، وثباتاً للوطأة ، صلوا ارحامكم ولا تقطعوها ، فان صلة الرحم منسأة في الأجل ، وزيادة في العدد.

واتركوا البغي والعقوق ففيهما هلكة القرون قبلكم، اجيبوا الداعى ، واعطوا السائل فان فيهما شرف الحياة والممات .

وعليكم بصدق الحديث، واداء الأمانة ، فان فيهم محبة في الخاص ، ومكرمة في العام .

وإني اوصيكم بمحمد خيرا فانه الأمين في قريش، والصديق في العرب، وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به، وقد جاءنا بامر قَبِلَه الجنان . . .

وأيم ا - كاني أنظر الى صعاليك العرب واهل الاطراف والمستضعفين من الناس قد اجابوا دعوته ، وصدقوا كلمته ، وعظموا أمره ، فخاض بهم غمرات الموت ، وصارت رؤ ساء قريش وصناديدها اذنابا ، ودورها خرابا ، وضعفاؤ ها أربابا ، واذا أعظمهم عليه أحوجهم اليه ، وابعدهم منه احظاهم عنده ، قد محضته العرب ودادها ، واصفت له فؤ ادها ، واعطته قيادها .

دونكم يا معشر قريش! . . ابن ابيكم ، كونوا له ولاة ولحزبه حماة ، والله لا يسلك احد سبيله إلا رشد ، ولا يأخذ اخد بهديه الا سعد ، ولو كان لنفسي مدة ، وفي اجلي تأخير ، لكففت عنه الهزاهز ولدافعت عنه الدواهي (١).

اخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى: ان ابا طالب لما حضرته الوفاة دعا بني عبد المطلب فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد ، وما اتبعتم أمره ، فاتبعوه واعينوه ترشدوا .

وفي لفظ: يا معشر بني هاشم أطيعوا محمدا وصدقوه تفلحوا وترشدوا.

اقول : ان هذه الوصية الطافحة بالايمان والرشاد تدل دلالة واضحة على اسلام ابي طالب ، وان الايمان كان مستقراً في جنانه من حين بعث محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) .

ان صاحب العقل السليم ، والتفكير الصحيح يستبعد أن يكون

<sup>(</sup>١) الغدير، للاميني -ج٧، ص٣٦٦.

أبو طالب ، ذلك العاقل الرشيد، الذي يعلم حق العلم ان الرشاد في اتباع محمد والسعادة بهديـه والهدايـة في اتباع أوامـره . ثم يتركـه هو ويزور

وخلاصة القول أن كل ما نسب إلى إن طالب من عدم اسلامه ، والاحاديث الواردة في كفره ، كلها من موضوعات العصر الاموي والعصر العباسي، اعداء آل بيت الرسول ، ـ ثم جـاء المتأخـرون فبنـوا عليها واخذوا بها ، ولم يتحققوا من صحتها ، وثقة راويها . مع العلم ان اصل الأحاديث الطاعنة في عقيدة الى طالب الاسلامية ، كلها جاءت عن المغيرة بن شعبة واضرابه . والمتفق عليه أن المغيرة بن شعبة هو ذلك الفاسق الفاجر باتفاق المؤرخين الذي لا يتورع عن شيء فقد وضع كثيراً من الاحاديث ارضاء لسيده معاوية طمعاً في عطائه وتوليته .

ولا ذنب لابي طالب ( رضى الله عنه ) عند احد من الناس الا أنه والد الامام علي ( عليه السلام ) وجد الأثمة الاطهار .

واني اجد من الخير أن اختم حديثي عن عم الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقول الشاعر:

> ولبولا ابيو طبالب وابينه تکفیل عبید منیاف<sup>(۱)</sup>بیامیر فقل فی ثبر(۲) مضی بعدما

لما مثل الدين شخصاً فقاما فلذاك بملكة آوى وحامل وهلذا بيشرب جس الحماما واودى فكان على تماما قضى ما قضاه وابقى شماما

<sup>(</sup>١) عبد مناف هو اسم لابي طالب.

<sup>(</sup>٢) ثبير: جبل قرب مكة.

فلله ذا فاتحاً للهدى ولله ذا للمعالي ختاما وما ضر مجد ابي طالب جهول لغا أوبصير تعامى كم الا يضر آيات الصباح (١) من ظن ضوء النهار الظلاما

<sup>(</sup>١) اياة الصبح: ضوءه ، واصله في الشمس.

## وفاة ام المؤمنين خديجة

في عام واحد وفي برهة وجيزة ، ألمت حادثتان عظيمتان بالنبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) وهما موت عمه ابي طالب (رضي الله عنه) ، المحامي والكفيل ـ وموت زوجته المخلصة الوفية خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) ، أول من آمن برسالته ، وهي التي بذلت في سبيله كل غال ورخيص ، ووقفت بجانبه مصدقة له تخفف عن آلامه واحزانه ، وجاهدت معه حتى الرمق الأخير من حياتها ، وكانت له وزير صدق ، وسكناً ،وانساً ، وملاذاً في اصعب الحالات واشد الازمات ، في مكة . . وفي شعب ابي طالب .

اجل بمالها الكثير ساعدت المسلمين مساعدة عظيمة على تحمل المصاعب والمتاعب. وفي الحديث: «قيام الدين بسيف علي ومال خديجة » وحينها حضرت خديجة الوفاة ، دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليها وهي تجود بنفسها ، فوقف ينظر اليها والألم يعصر قلبه الشريف ، ثم قال لها : بالكره منى ما أرى .

ولما توفيت خديجة (رضي الله عنها) جعلت فاطمة ابنتها تتعلق بابيها الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي تبكي وتقول: أين أمي . . ؟ اين امي . . ؟ فنزل جبريل فقال للرسول (صلى الله عليه

واله): قبل لفاطمة ان الله بني لامك بيتا في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب »(١).

تألم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أشد الألم ولكنه رغم ما حل به من التأثر وما كان يعانيه من الحزن على عمه ابي طالب لم ينس ان يقوم بما تمليه عليه سجاياه الكريمة من العطف والوفاء والاخلاص، نحو الزوجة الوفية وهي تودع الدنيا.

جلس (صلى الله عليه وآله وسلم) الى جانبها يرعاها ، ويؤنس وحشة احتضارها ، ويودعها لفراق لا لقاء بعده في هذه الدنيا المليئة بالاحداث والشرور .

توفيت خديجة (رض) بعد وفاة ابي طالب بشلاثة ايام كما تقول بعض المرويات . ودفنت بالحجون ونـزل (صلى الله عليـه وآله وسلم) في حفرتها . وكان لها من العمر خمس وستون سنة .

رجع (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد أن غيب تحت الشرى اعز الناس عليه زوجته الصالحة خديجة ، ومن قبلها عمه ابي طالب . . .

رجع ( صلى الله عليه وآله وسلم ) محزونا . . مهموما ، حتى وصل

<sup>(</sup>١) المرأة في ظل الاسلام، مريم نور الدين فضل الله.

وجاء في البداية والنهاية عن السهيلي: وانما بشرها ببيت في الجنة من قصب يعني قصب اللؤلؤ ـ لأنها حازت قصب السبق الى الايمان . ـ لاصخب فيه ولا نصب ـ لأنها لم ترفع صوتها على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم تتعبه يوماً من الدهر، فلم تصخب عليه يوما ولا آذته ابدا . راجع البداية والنهاية لابن كثير، ج ٣، ص ١٢١.

الى بيته ، فتلفت حوله ، واذا الدار من بعد خديجة موحشة خلاء. . واذا مكة تنبوبه بعد رحيل الزوجة \_والعم فليس له على ارضها مكان .

بلغت متاعبه (صلى الله عليه وآله وسلم) اقصى مداها في هذا العام الذي سماه عام الحزن وخيل الى اعدائه المشركين ان الظلمات تكاثفت حوله فها عاد يبدو على الافق شعاع من ضياء بعد موت ابي طالب المدافع والناصر وخديجة التي بذلت الاموال والعطاء وادخلت السكينة على قلبه.

لقد كذبت المشركين امانيهم حين ظنوا أن الظفر به جد قريب، وما دروا أن الأمر سماوي . . وأن الله تعالى مانع رسوله . . وان الظلمات تبلغ ذروتها قبيل الفجر .

#### شخصية خديجة

ماتت خديجة (رض) ورجعت نفسها المطمئنة الى ربها راضية مرضية ، لكن شخصيتها بقيت ماثلة أمام الرسول العظيم ، لأنها كانت تملأ حياته فها يجد الى نسيانها من سبيل ، وسوف تفد على البيت النبوي الشريف زوجات كثيرات ، ولكن ، لن تستطيع اي واحدة منهن ان تزحزح خديجة عن مكانتها في نفس الرسول ولن تفلع في ابعاد ذكرياتها عنه .

روي عن عائشة انها قالت: ما غرت على احد من نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة فيقطعها اعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة الا خديجة ؟! فيقول: وانها كانت . . . وكانت . . . . وكان لي منها ولد » .

وروي عن عائشة ايضاً انها قالت : كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) اذا ذكر خديجة ، أثنى عليها باحسن الثناء . قالت : فغرت يوماً فقلت : ما اكثر ما تذكرها حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيراً منها . قال : « ما ابدلني الله خيراً منها ، وقد آمنت بي اذ كفر بي الناس ، وصدقتني اذ كذبني الناس ، وآستني بمالها اذ حرمني الناس ، ورزقني الله

ولدها اذ حرمني اولاد النساء»(١).

اقول: ستظل خديجة ام المؤمنين (رضي الله عنها) رمزاً حياً في سجل المرأة المسلمة الصالحة ، وستبقى على مر العصور القدوة الحسنة التي يجب على كل امرأة أن تتبع خطاها .

لقد وقفت السيدة خديجة ام المؤمنين حياتها للعطاء الكامل، الذي وهبنه للرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، بكل ارتياح وايمان. وشقت بعقيدتها الراسخة لبنات جنسها طريق الصواب، في وقت كانت الجاهلية العمياء لا تعي حقيقة وجود المرأة، وقبل ان يتفتح العقل الانساني، ويتفهم معنى السعادة الحقيقية.

ومما لا ريب فيه ان السعادة الحقيقية لا يفوز بلذتها ، إلا كل من يتمسك بايمانه وعقيدته ومبادىء الاخلاق الفاضلة .

لقد اكتنفت السعادة حياة ام المؤمنين خديجة على رغم المصاعب والعقبات التي لاقتها ، فكانت تذللها بقلب مطمئن بالايمان ، حتى سجلها التاريخ باحرف من نور، بعد أن حل الاسلام في قلبها ، وهداها الباري سبحانه وتعالى الى طريق السعادة الأبدية .

وفي ختام المطاف لا بأس من ذكر شهادة الرسول الاعظم في حقها ، دلالة على عظمتها ، قال (صلى الله عليه وآله وسلم ) :

« كمل من الرجال كثير وكمل من النساء اربع - آسية بنت

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ، لابن كثير، ج٣، ص١٢٢.

افول : جميع كتب التاريخ والسير تذكر وفاء النبي لخديجة واحاديث عائشة عنها .

مزاحم \_ ومريم بنت عمران \_ وخديجة بنت خويلد \_ وفاطمة بنت محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وآله وسلم ) ».





## اسراء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومعراجه

قصة الاسراء والمعراج قصة ورد ذكرها في القرآن الكريم المنزل على الرسول الأمين كما في قوله تعالى : ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ﴾(١).

اختلف المؤرخون في زمن الاسراء والمعراج ، فعن ابن عساكر أن الاسراء كان في اوائل البعثة . ويستفاد من قول ابن عساكر أن الاسراء كان في حياة ابي طالب . وفي رواية : من شعب ابي طالب ، ومن بيت أم هاني ، وبيتها عند شعب ابي طالب .

جاء في تاريخ اليعقوبي قوله: في الليلة التي أسري به (صلوات الله عليه وآله) افتقده ابوطالب، فخاف أن تكون قريش قد اغتالته أو قتلته، فجمع سبعين رجلا من بني عبد المطلب معهم الشفار، وأمرهم أن يجلس كل رجل منهم الى جانب رجل من قريش، وقال لهم: ان رأيتموني وعمداً معي ف المسكواحتي آتيكم، وإلا فلبقتل كل رجل منكم جليسه، ولا تنظروني.

فوجدوه على باب أم هاني ، فاتى به بين يديه حتى وقف على

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء-آية ١ .

ريش، فعرَّفهم ماكان منه، فاعظموا ذلك، وجلَّ في صدورهم وعاهدوه، وعاقدوه أنهم لا يؤذون رسول الله، ولا يكون منهم اليه شيء يكرهه ابداً (١).

وعن ابن اسحاق ان الاسراء والمعراج كانا بعد البعثة بنحوعشر سنين .

وعن الـزهري انه اسري بـرسـول الله (صلى الله عليـه وآلـه وسلم) قبل خروجـه الى المدينـة بسنة . وقيـل بستة عشـر شهرا ، قبـل الهجرة كـما عن السدي .

وفي رواية السيرة الحلبية « أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نام في بيت أم هانىء قالت : ففقدته من الليل، فامتنع مني النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش . فتفرقت بنو عبد المطلب يلتمسونه فوصل العباس الى ذي طوى، وجعل يصرخ . . يا محمد . . يا محمد ، فاين فاجابه : لبيك . . لبيك . فقال : يا ابن اخي عنيت قومك ، فاين كنت ؟

قال: ذهبت الى بيت المقدس.

قال: من ليلتك . . ؟!

قال: نعم.

قال: هل أصابك إلاخير؟!.

قال: ما اصابني إلاخير.

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٢١.

ولعله (صلى الله عليه وآله وسلم ) نزل عن البراق في ذلك المحل والله العالم .

أقول: يستفاد من اغلب الروايات، ان الاسراء كان بعد وفاة ابي طالب لأنه توفي ( رضي الله عنه ) قبل الهجرة بحوالي ثلاثة اعوام على ارجح الاقوال.

واما اليوم الذي أسري به ، فقيل يوم الاثنين كما عن جابر وابن عباس، قالا : ولد (صلى الله عليه آله وسلم ) عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه بعثت ، وفيه عرج به الى السماء، وفيه هاجر، وفيه تُوفي .

وقيل ان الاسراء كان ليلة السابع والعشرين من شهر رجب.

وقيل كان الاسراء اول ليلة جمعة من شهر رجب الى غير ذلك من الاخبار .

## بحث في الاسراء. . والمعراج

عما لاشك فيه ان الاسراء والمعراج كانا في الجسد والروح معا ، وكانا في اليقظة لا في المنام ، وهذا قول جميع علماء المسلمين الثقات ، اذ أن احاديث الاسراء والمعراج مستقاة من القرآن الكريم ، الذي لا يتطرقه الشك ، ولا يرتاب فيه احد.

وجما يؤسف أن نجد فريقا من الناس لا يريد الا أن يتنكب الطريق المستقيم ويسير على غير هدى . لذلك نراه أتى باراء ونظريات مستتراً باسم العلم ومدعياً بان نظريات علميه . . ومنطقية . . وفلسفية . وغاب عنهم أن نظرياتهم هذه لا تمت إلى الواقع بصلة ، بل سرعان ما يظهر العكس ، ويتبين انما اتخذوها مجناً يسترون تحتها نياتهم الخبيشة وعفائدهم الزائفة ، اذ زعم بعضهم أن الاسراء والمعراج عبارة عن مجرد رواية ، ومنهم من زعم انها مجرد رؤيا رآها الرسول في المنام ، ومنهم من زعم انها مجرد رؤيا رآها الرسول في المنام ، ومنهم من زعم انها محرد رؤيا رآها الرسول في المنام ، ومنهم من زعم انها كانا بالروح لا بالجسد ، الى غيرذلك .

واختلف ايضاً في الاسراء والمعراج ، هل كانا في ليلة واحدة \_ أو لا ؟ وهل كانامرة واحدة أومرات عديدة ؟

يقول شوقى:

يساءلون وانت اطهر هيكل بها سموت مطهرين كلاهما فضل عليك لذي الجلال ومنة تغشى الغيوب من العوالم كلما الله هيأ من جظيرة قدسه العرش تحتك سدة وقوائماً والرسل دون العرش لم يؤذن لهم

بالروح ام بالهيكل الاسراء(۱) نور، وريحانية، وبهاء والله يفعل ما يرى ويشاء طويت سهاء قلدتك سهاء نزلاً لذاتك لم يجزه علاء ومناكب الروح الأمين وطاء حاشا لغيرك موعد ولقاء

والصحيح أن الاسراء والمعراج، كانا حقيقة واضحة ، وقد ثبتا بالشرع بادلة تفوق الحصر، وكل من ينكر ذلك يكون قد تجنى على الله ورسوله حيث أن الآية الكريمة صريحة ﴿ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتناإنه هو السميع البصير ﴾.

وكل من زعم ان المعجزات يجب أن تكون خاضعة لنواميس العادة التي تحيط بها عقولهم القاصرة، وادراكهم القليل، غاب عن اذهانهم أن كل أمر اذا لم يكن خارقاً للعادة، لا يسمى معجزة .

لا أدري ماذا يقولون عماجاء به الانبياء والمرسلون من لدن آدم (عليه السلام) حتى محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) من خوارق العادات واظهار المعجزات، كصيرورة النار برداً وسلاما كقوله تعالى: ﴿ قَلْنَا يَا نَارَ كُونِي بِرِداً وسلاماً على ابراهيم ﴾ (٢) وانقلاب العصاحيةً

<sup>(</sup>١) الهيكل: الجسم، والصورة، والشخص.

<sup>(</sup>٢) الانبياء، آية، ٦٩.

بيد موسى (عليه السلام) تلقف ما جاء به السحرة من سحر عظيم ، قال تعالى : ﴿ واوحينا الى موسى أن ألق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون ﴾ (١) وكقوله تعالى : ﴿ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ـ ونوع يده فاذا هي بيضاء للناظرين ﴾ (٢).

ومن جملة خوارق العادات احياء الموتى، وابراء الاكمه والابرص. الى غير ذلك بيد عيسى (عليه السلام) قال تعالى: ﴿ اذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذعلمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من البطين كهيئة البطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيراً باذني وتبرىء الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال اللذين كفر وا منهم ان هذا الاسعر مبين ﴾ (٣).

ومن خوارق العادات ان الرياح كانت تسير بسليمان (عليه السلام) الى المواقع البعيدة في الاوقات القليلة قال تعالى ، ﴿ فُسخرنا له الريح تجرى بامره رخاء حيث أصاب \_ والشياطين كل بناء وغواص ﴾ (٤).

وقال تعالى : ﴿ولسليمان الربح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يرغ منهم

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف، آية، ١١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، آية ٣٢، ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، آية ، ١١٠ .

 <sup>(</sup>٤) سورة ص، آية ٣٦، ٣٧.

عن امرنا نذقه من عذاب السعير ١٠٠٠.

وعلاوة على تسخير الرياح والجن ،! تعليمه منطق الطير، قال تعالى : ﴿ وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير وأونينا من كل شيء انَّ هذا لهو الفضل المبين ﴾(٢).

ومن خوارق العادات ايضاً، احضار عرش بلقيس، من أقصى اليمن الى بيت المقدس، في مقدار لمح البصر. قال تعالى: ﴿قال يا الملؤا أيكم ياتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين ـ قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك واني عليه لقوي أمين ـ قال المذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم ﴾(٣) الى غير ذلك من خوارق العادات والمعجزات التي كانت تحصل للانبياء والمرسلين التي يضيق المجال عن حصرها وعدها.

فالفريق الذي يدعي بان الاسراء والمعراج كانا بالروح لا بالجسد، أو مجرد رؤيا، أو كما ادعى البعض انهما مجرد رواية، أو او . . وان الاسراء بالجسد والروح واليقظة لا بدلها من الخضوع لنواميس العادات البشرية، فماذا يصنع أو يقول في المعجزات وخوارق العادات التي ذكرناها، التي حصلت للانبياء والمرسلين من قبل الله سبحانه وتعالى ؟!

<sup>(</sup>١) سورة سبآ، اية ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، آية ١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل، آية ٤٠.

فان كان هذا الفريق يسلم بمعجزات الانبياء التي ذكرناها ، وما حصل لهم من خوارق العادات ، فالاسسراء والمعراج احق بالتسليم ودليلنا أيضاً أن امين الوحي جبرائيل (عليه السلام) كان ينزل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) في لحظة واحدة لابلاغ رسالات ربه ، فعلى هذا ، ان كان القول بمعراج محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) في ليلة واحدة ممتنعاً في العقول ، كان القول بنزول جبرائيل (عليه السلام) من عند العرش الى مكة في اللحظة الواحدة ممتنعاً ايضاً . .

ولوحكم بهذا الامتناع وصدق به أو أخذ به . . كان طعنا بنبوة جميع الانبياء والمرسلين (عليهم الصلاة والسلام ) .

والحاصل، أن القول بثبوت الاسراء والمعراج فرع على تسليم جواز اصل النبوة . . أو زنديق . . او مكابر .

واما من قال: ان الاسراء والمعراج كان بالروح لا بالجسد مستنداً في ذلك الى رواية نسبت لام المؤمنين السيدة عائشة « ما فقد جسد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولكن الله اسرى بروحه »(١).

اقول: هذا الاسناد للسيدة عائشة لا اساس له، اذ لا يخفى على الباحثين ان الاسراء والمعراج كانا قبل الهجرة الى المدينة، والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تزوج السيدة عائشة بعد الهجرة، كما انه لو اخبرها رسول الله، ولكنها لم تقل

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ، لابن هشام ، ج ٢ ، ص ٠ ٤ .

ذلك . فلا يحق لاحد أن ينسب إلى السيدة عائشة ذلك . والى اسرائه (صلى الله عليه وآله) من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وتحديثه قريشا بذلك اشار صاحب الهمزية بقوله :

حظي المسجد الحرام بممشا ه ولم ينس حظه الياء ثم وافي يحدث الناس شكراً اذا أتت من ربه النعاء

## خروج الرسول الاعظم الى الطائف يطلب النصرة

توالت على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الهموم والأحزان في عام واحد، الذي سماه (عام الحزن)، هذا العام الذي فقد به زوجته الوفية (خديجة)، وعمه الحامي والكفيل شيخ البطحاء).

ضاقت الدنيا في عينيه (صلى الله عليه وآله)، وازدادت قريش له اذى وتعسفاً، حينها لم تعد تخشى صولة الزعيم الحامي ابي طالب الذي اختاره الله اليه.

على ان الرسول الأعظم لن يستسلم للحزن . . بل هوفي سبيل نشر الرسالة التي اختاره الله سبحانه لها ليقوم باعبائها على ما فيها من مشاق . كما في قوله تعالى : ﴿ اناسنلقى عليك قولاً ثقيلاً ﴾(١) .

لم يسر (صلى الله عليه وآله وسلم ) بدأ من اللجوء الى قبائل العرب واحياء الجزيرة ، لدعوتهم الى الاسلام ، وللاستعانة بهم على نشر الرسالة المقدسة .

<sup>(</sup>١) سورة المزمل، آية ٥.

يقول السيد شبر في تفسيره: ﴿ إِنَا سِنَلْقِي عَلَيْكُ قُولًا ثَقِيلًا ﴾ هـ و القرآن الكريم لما فيه من التكاليف الشاقة سيها على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

تحدثنا كتب التاريخ والسير النبوية عن كيفية سعي الرسول الى القبائل وخروجه اليهم يطلب النصرة .

منها ما جاء في سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق: « لما هلك ابو طالب ، نالت قريش من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه ابي طالب، فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الى الطائف، يلتمس النصرة من ثقيف ، والمنعة بهم من قومه ، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل ، فخرج اليهم وحده .

قال ابن اسحاق: لما انتهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الى الطائف عمد الى نفر من ثقيف ، هم يومئذ سادة ثقيف واشرافهم ، وهم الجوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عمير ، ومسعود بن عمرو بن عمير ، وحبيب بن عمرو بن عمير . وعند احدهم امرأة من قريش من بني جمح .

فجلس اليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فدعاهم الى الله ، وكلَّمهم بما جاءهم له من نصرته على الاسلام ، والقيام معه على من خالفه من قومه ؟ فقال له احدهم : هو يمرط(١)ثياب الكعبة ان كان الله ارسلك ؟ وقال الآخر : اما وجد الله احداً يرسله غيرك ! وقال الشالث : والله لا اكلمك ابداً . لئن كنت رسولا من الله كها تقول ، لانت اعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام ، ولئن كنت تكذب على الله ، ما ينبغى لي ان اكلمك .

<sup>(</sup>۱) بمرطه : اې ينزعه ويرمي به ,

فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من عندهم وقد يئس من خير ثقيف ، وقد قال لهم - فيا ذكرلي - : اذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني ، وكره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم (۱) ذلك عليه . فلم يفعلوا ، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم ، يسبونه ويصيحون به ، حتى اجتمع عليه الناس ، والجئوه الى حائط (۲) لعتبة بن ربيعة ، وهما فيه . ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه ، فعمد الى ظل حبلة (۳) من عنب فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ، ويريان مالقي من سفهاء اهل الطائف .

فلما اطمأن رسول الله (صلى الله عليه وآلمه وسلم) قال: اللهم اليك اشكوضعف قوي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ارحم السراحمين، انت رب المستضعفين، وانت ربي، الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني (٤) ؟ ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك على غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي اوسع لي. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت لمه الظلمات، وصلح عليه امر الدنيا والأخرة، من أن تنزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة الابك.

قال : فلما رآه ابنا ربيعة ، عتبة وشيبة ، وما لقي تحركت له رحمهما فدعوا غلاماً لهما نصرانياً ، يقال له عَدًاس فقالا له : خذ قطفا من هذا

<sup>(</sup>١) فيذئرهم عليه: يثيرهم عليه ويجرثهم.

<sup>(</sup>٢) حائط: البستان.

<sup>(</sup>٣) حبلة بفتح الباء: شجرة العنب، اوقضبانها.

<sup>(</sup>٤) يتجهمني ، اي يستقبلني بوجه كريه .

العنب فضعه في هذا الطبق ، ثم اذهب به الى ذلك الرجل، فقل له يأكل منه .

ففعل عداس، ثم اقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم قال له: كل .. فلما وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه يده قال : بسم الله، ثم اكل . فنظر عداس في وجهه ، ثم قال : والله ان هذا الكلام ما يقوله اهل هذه البلاد، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ومن اهل اي البلاد انت يا عداس \_ومادينك ؟

قال عداس: نصراني ، وانا رجل من اهل نينوى . فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ فقال رسول متى . . . فقال له عداس : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ذاك أخي . . كان نبيا . . وانا نبي .

فاكب عداس على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقبل رأسه ويديه وقدميه (١).

قال: يقول ابنا ربيعة احدهما لصاحبه: اما غلامك فقد أفسده عليك . فلما جاءهما عداس قالاله: ويلك يا عداس!؟ ما لك تقبل

<sup>(</sup>١) وفي رواية ان عداساً حين سمعه يذكر ابن متى قال: والله لقد خرجت منها ـ يعني نينوى \_ وما فيها عشرة يعرفون ما متى \_ فمن اين عرفت انت متى ؟ وانت أمي وفي امة امية ؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) ذاك اخي كان نبياً وانا نبي .

رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟

قال: يا سيدي: ما في الارض شيء خير من هذا، لقد اخبرني بامر ما يعلمه الانبي.

قالاً له : ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك ، فان دينك خير من دينه ». (١).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام، ج٢، ص ٦٠، ٦١، ٦٢.

## الرسول الاعظم يدعو القبائل الى الاسلام

لما لم يلق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من اهل مكة واهل الطائف ما يريد من الاستجابة لدعوته ، ولاقى منهم الأذى والاساءة وعدم الارعواء، كل هذه الامور لم توهن عزيمته ، بل زادته مثابرة وعزيمة في سبيل نشر الرسالة السماوية التي اوكلها الله اليه، فاخذ يعرض دعوته على القبائل كلما بدرت له بادرة أمل، أو سنحت له فرصة .

ان نفس الرسول مطمئنة بان الله جل جلاله قد بعثه بالحق، وأن يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وقد اوحى اليه ان يجادل الناس ويدعوهم الى الايمان بالله ويصبر على اذاهم ان الله مع الصابرين.

لذلك فانه (صلوات الله عليه وآله ) كان رغم اساءة سفهاء قريش ومن والاهم من القبائل يدعوهم بالحسنى ولا يتشدد عليهم ليكون دخولهم في الاسلام عن بينة واقتناع . ﴿ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ﴾ (١) فكان يقابل الاساءة بالاحسان ، والاذى بالعفو، والجهل بالحلم .

ذكر ابن الاثير في تاريخه: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب، فات كندة في

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، آية ٣٤.

منازلهم ، وفيهم سيد لهم يقال له مليح ، فدعاهم الى الله وعرض نفس عليهم ، فابوا عليه . فاق كلباً الى بطن منهم يقال لهم بنوعبد الله ، فدعاهم الى الله وعرض نفسه عليهم ، فلم يقبلوا ما عرض عليهم ، نم انه أق بني حنيفة وعرض عليهم نفسه ، فلم يكن احد من العرب اقبح رداً عليه منهم . ثم اق بني عامر فدعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه ، فقال له رجل منهم : أرأيت ان نحن تابعناك فاظهرك الله على من خالفك ؟ . . . أيكون لنا الامر من بعدك ؟

قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء.

قال له : أفنهدف نحورنا للعرب دونك فاذا ظهرت كان الأمر لغيرنا ؟ ! لا حاجة لنابامرك .

فلما رجعت بنوعامر الى شيخ لهم كبير فاخبروه خبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ونسبه ، فوضع يده على رأسه ثم قال: يا بني عامر هل من تلاف ؟ . . والذي نفسي بيده ما تقولها اسماعيلي قط(١) وانها لحق وأين كان رأيكم عنه . (٢) .

<sup>(</sup>١) ما تقولها اسماعيلي قط: اي ما ادعى النبوة كاذباً احد من بني اسماعيل راجع شرح ابن الاثير.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ ـ لابن الأثير - ج ٢ ، ص ٦٥ .

#### تباشير النصر

ازدادات قريش تضييفاً على النبي العظيم وعلى المسلمين الدين التبعوه ، وآمنوا برسالته ، واكثرت الأذى والاساءة اليهم حتى ضاقوا بها ذرعا ، ولم يبق للرسول الأعظم طمع في نصرة القبائل له خصوصاً بعد أن رجع (صلى الله عليه وآله وسلم) من الطائف وردته ثقيف بشر جواب كها اسلفنا .

بعد أن ردته بعض القبائل التي دعاها الى التوحيد والاسلام ، وهم : كندة ، وكلب ، وبنوعامر ، وبنوحنيفة وغيرهم ، ولم تصغ هذه القبائل الى كلامه الشريف، بل ازورَّت بوجهها عنه وأعرضت بكل خشونة وجفاء.

لقد ارتاحت قريش لعدم استماع القبائل التي تجاور مكة ، والتي تجيء اليها من مختلف انحاء بلاد العرب حاجّة ، ولعدم اجابتها للرسول حيث يدعوها الى الاسلام فلم يلق منها اصغاء .

وكيف بتسنى للنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يهدي الى الحق أو يدعو الى الاسلام، وقد احاطته طواغيت قريش بعداوة تجعل كل نصير له عدواً لها تحاربه وتنزل به الأذى ان استطاعت، وهذا ما جعل القبائل تصم آذانها عن دعوة الرسول وتزداد اعراضا عنه وازورارا.

تطاولت الأيام تتلو بعضها بعضا والرسول العظيم يزداد في بلده مكة \_ وبين قومه \_ قريش \_ عزلة . وقريش تزداد عليه حقدا وعداوة ، وتعمل الفكر ، كيف السبيل للتخلص من هذا الدي سفه الاحلام وعاب الاصنام . . .

وهنا نقف متسائلين . . . هـل ضعضعت عداوة قـريش وحقدها من نفس الرسول همة . . ؟ وهل أوهنت له عزما . . ؟

كلا . . بل زادته إساءات قريش صموداً وعزيمة وثباتا .

وثابر محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في ابلاغ رسالة ربه ، وظل صامدا ، واصحابه من حوله يحوطونه ويفدونه بالمهج والارواح . بل وقف اشد ما يكون في وجه قريش واحلافها ، ثقة منه بنصر الله له واعلاء دينه على الدين كله ولوكره المشركون .

لم تنزعزعه اعاصير الحقد التي هبت من حوله ولم يتطلع الى شيء غير النصر الذي لا ريب فيه . . فكان (صلى الله عليه وآله وسلم) اذا جاء موسم الحج واجتمع الناس من انحاء شبه الجزيرة بمكة ، بادى القبائل فدعاها الى التوحيد والحق الذي جاء به من عند الله ، غير آبه أن تبدي هذه القبائل الرغبة عن دعوته او الاعراض عنه ، او ترده رداً غير جيل .

ولم يبال (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يتحرش به سفهاء قريش حين ابلاغه الناس رسالة ربه وينالونه بالسوء والاذى، ولم تغير معاملتهم السيئة من نفسه المطمئنة أن الله جل وعلا الذي بعثه بالحق نبياً ورسولاً لا شك ناصره ومؤيده.

ولم يطل انتظار الرسول الاعظم اكثر من بضعة اعوام وهو صابر على عداوة قنومه وأذا هم ، حتى لاحت في الافق اشعاعات الفرج ، وبدت تباشير النصر آتية طلائعها من ناحية يثرب .

لقد لاحت تباشير الفوز بنشر رسالته المقدسة من ناحية يثرب . . البلد التي بها للرسول الاعظم صلات متينة \_وذكريات عزيزة .

اجل ان للنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) بيشرب علاقة قربي . . ان اقرباءه فيها هم بنوالنجار اخوال جده عبد المطلب .

وفي يشرب ايضاً قبر ابيه عبد الله بن عبد المطلب ، لقد كان عبد المطلب يذهب لزيارة قبر ابنه الذي فقده وهو في ريعان شبابه ، فمات ودفن عند اخواله بني النجار وهو عائد من تجارته .

لقد صحب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أمه آمنة بنت وهب الى يثرب وهو في حوالي السادسة من عمره (١)، وزار معها قبر أبيه، ثم رجع مع امه ومربيته الى مكة ، الى جده عبد المطلب، فمرضت آمنة في المطريق وماتت ودفنت بالأبواء - وهي موضع في منتصف المطريق بين مكة والمدينة - ولم تزل اصداء تلك الرحلة المؤلمة في ذاكرته .

<sup>(</sup>١) على ما تقول بعض الروابات.

### قدوم الانصار الى مكة

لما كانت مكة المكرمة محط رحال الحاجّين والمعتمرين والتجار، يؤمها الناس من شتى انحاء شبه الجزيرة العربية ، فلا بدأن تكون في المواسم مكتظة تعج بالقادمين اليها .

وبعد اداء المناسك التي كان عليها العرب في الجالهية ، كانوا يعرضون الامور التي تهمهم كالتفاهم ، وحل مشكلات الحروب الدائرة بينهم ، وعقد الندوات ، والتحالف مع قريش الى غير ذلك من الامور .

لقد اجمع المؤرخون واصحاب السير أن الاوس والخزرج كانوا على اشد ما يكون من الضيق ، والانحلال الاجتماعي والاقتصادي ، وذلك من جراء الحروب التي كانت بينهم وعلى الاخص في فترة ما قبل الهجرة النبوية الى المدينة ، حتى ادى الاقتتال بينهم أن تسلط عليهم اليهود الذين كانوا في يثرب وحولها . بعد أن كانوا اصحاب عزومنعة .

يقول اليعقوبي في تاريخه: «كانت الاوس والخزرج، ابنا حارثة بن ثعلبة، اهمل عنز ومنعة في بسلادهم، حتى كانت بينهم الحمروب التي أفنتهم في ايام لهم مشهورة، منها: يوم الضغينة وهو اول يوم جرت الحرب فيه، ويوم السرارة، ويوم وفاق بني خطمة، ويوم حاطب بن

قيس، ويوم حضير الكتائب، ويوم اطم بني سالم ، ويوم البزوة (١)، ويوم البقيع، ويوم بعاث البقيع، ويوم بعاث الأخر، ويوم فجار الانصار.

وكانوا ينتقلون في هذه المواضع التي تعرف ايامهم بها ويقتتلون قتالا شديدا . فلما ضرستهم الحرب، والقت بركها عليهم وظنوا أنها الفناء، واجترأت عليهم بنو النضير وقريظة وغيرهم من اليهود، خرج قوم منهم الى مكة يطلبون قريشاً لتقويهم ويعزوا ، فاشترطوا عليهم شروطا لم يكن لهم فيها مقنع . وكان المشترط عليهم ابوجهل بن هشام المخزومي .

وقد قيل: أن قريشاً قد كانت اجابتهم ، حتى قدم أبوجهل من سفر له وكان غائباً ، فنقض الحلف ، واشترط عليهم شروطاً لم يقنعوا بها ، ثم ساروا الى الطائف ، فسألوا ثقيفاً فابطأوا عنهم فانصرفوا .

وقدم رجل منهم بعد مبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقال له سويد بن الصامت من الأوس حاجاً أو معتمراً ، فبلغه امر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلقيه وكلمه ، فدعاه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الى الله فقال له سويد: ان معي مجلة الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الى الله فقال له سويد: ان معي مجلة لقمان (۲) ، قال: فاعرضها علي، فعرضها عليه . فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ان هذا الكلم لحسن والذي معي احسن منه ، كلام الله .

<sup>(</sup>١) يوم البزوة : موضع قريب من المدينة . ذكره ياقوت في معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) مجلة لقمان ، المراد بها حكمة لقمان .

وقرأ عليه . . فقال : يا محمد ان هذا الكلام حسن . ثم انصرف الى المدينة فلم يلبث ان قتلته الخزرج(١).

ويقول ابن الاثير في تاريخه: ثم انصرف (سويد بن الصامت) وقدم المدينة فلم يلبث ان قتلته الخزرج قتل يوم بعاث فكان قومه يقولون : قتل وهومسلم(٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص٣٠.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ، لابن الأثيرج ٢، ص ٦٦.

وقد ذكر اسلام سويد بن الصامت ابن هشام وغيره من اصحاب السير والمؤ رخين .

#### اسلام اياس بن معاذ

جاء في سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق قوله: « لما قدم ابو الحيس ، أنس بن رافع ، مكة ، ومعه فتية من بني عبد الأشهل ، فيهم إياس بن معاذ ، يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج ، سمع بهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فاتاهم فجلس اليهم ، فقال لهم : هل لكم في خير بما جئتم له ؟ فقالوا له : وما ذاك ؟ قال : انا رسول الله بعثني الى العباد ، ادعوهم الى ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً ، وانزل على الكتاب . قال : ثم ذكر لهم الاسلام وتلا عليهم القرآن .

قىال : فقال ايىاس بن معاذ، وكان غلاما حدثاً : أي قوم ، هـذا والله خير مما جثتم له .

قال: فيأخد ابو الحيس، انس ابن رافع ، حفة من تراب البطحاء، فضرب بها وجه اياس بن معاذ، وقال: دعنا منك ، فلعمري لقد جئنا لغيرهذا .

قال: فصمت اياس وقام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عنهم، وانصرفوا الى المدينة، وكانت وقعة بعاث بين الاوس والخزرج.

قال: ثم لم يلبث اياس بن معاذ ان هلك. قال محمود بن لبيد: فاخبرني من حضره من قومه عند موته: انهم لم يبزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فها كانوا يشكون ان قد مات مسلها، لقد كان استشعر الاسلام في ذلك المجلس، حين سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما سمع (١).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ، لابن هشام ، ج ٢ ، ص ٦٩ .

# اجتماع الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) برهط من الخزرج

جاء في السيرة الهشامية عن ابن اسحاق قوله: لما اراد الله عزوجل اظهار دينه ، واعزاز نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) وانجاز موعده له ، خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الانصار، فعرض نفسه على قبائل العرب، كما كان يصنع في كل موسم، فبينها هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرج اراد الله بهم خيرا.

قال ابن اسحاق : لما لقيهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لهم : من أنتم ؟ قالوا : نفر من الخزرج .

قال: امن موالي اليهود؟ . . .

قالوا : نعم .

قال: افلا تجلسون اكلمكم؟

قالوا: بلى ، فجلسوا معه ، فدعاهم الى الله (عز وجل ) ، وعرض عليهم الاسلام ، وتلاعليهم القرآن .

 اوثان ، وكانوا قد غزوهم ببلادهم ، فكانوا اذا كان بينهم شيء قالوا لهم : ان نبياً مبعوث الآن ، قد أظل زمانه ، نتبعه فنقتلكم معه قتل عادٍ وإرم .

فلما كلم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أولئك النفر ودعاهم الى الله ، قال بعضهم لبعض : يا قوم ، تعلموا والله انه للنبي الذي توعدكم به يهود ، فلا تسبقنكم اليه .

فاجابوه فيها دعاهم اليه ، بان صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام ، وقالوا : انا قد تركنا قومنا ، ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ، فعسى أن يجمعهم الله بك ، فسنقدم عليهم ، فندعوهم الى امرك ونعرض عليهم الذي اجبناك اليه من هذا الدين ، فان يجمعهم الله عليك فلا رجل اعزُّ منك .

ثم انصرفوا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) راجعين الى بلادهم، وقد آمنوا وصدقوا وهم ستة نفر من الخزرج(١).

ويدكر ابن الاثير في تاريخه: ان رهط الخزرج كانوا سبعة نفر وهم أسعد بن زرارة بن عدس ابو امامة ، وعوف بن الحرث بن رفاعة وهو ابن عفراء كلاهما من بني النجار (٢) ، ورافع بن مالك بن عجلان ، وعامر بن عبد حارثة بن ثعلبة بن غنم كلاهما من بني زريق ، وقطبة بن عامر بن حديدة بن سواد من بني سلمة ، وعقبة بن عامر (٣) من بني سلمة ،

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ، لابن هشام ، ج٢ ، ص ٧٠ ، ١٧.

<sup>(</sup>٢) بنو النجار هم اخوال عبد المطلب بن هاشم.

<sup>(</sup>٣) عقبة بن عامر \_واسمه مالك واسم ابيه التيهان .

غنم ، وجابر بن عبد الله بن رياب من بني عبيدة .

فلما قدموا المدينة ذكروا لهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ودعوهم الى الاسلامحتى فشا فيهم (١)حتى اذا كان العام المقبل وافى الموسم من الانصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة وهي العقبة الاولى فبايعوه بيعة النساء (٢).

tite ti Naca in the land Not alice to a case

<sup>(</sup>١) وفي السيرة النبوية لابن هشام: أنه بعد رجوع هؤلاء الرهط الى المدينة ودعوة قومهم الى الاسلام: لم تبق دار من دور الانصار الا وفيها ذكر من رسول الله (صلى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ، لابن الاثير، ج ٢، ص ٦٧، والمراد بقوله بيعة النساء، أنهم لم يبايعوه على القتال. وكان الرسول يبايع النساء بانه يأخذ عليهن العهد والميثاق فاذا أقررن بالسنتهن، قال: قد بايعتكن .

#### بيعة العقبة الاولى

ذكر المؤرخون واصحاب السير أنه عندما رجع الخزرجيون من اهل يشرب الذين كانوا قد اجتمعوا بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الموسم ، واجابوه لما دعاهم اليه من التوحيد والتصديق بنبوته . اخذوا في ذكر النبي محمد ورسالته المقدسة والدعوة الى الاسلام حتى فشا بينهم .

ثمابر هؤ لاء الرهط على بث المدعوة الاسملامية بمين قومهم ، حتى اذا كان العام المقبل وافى الموسم من الانصار اثنا عشر رجلا فاجتمعوا بمالنبي بالعقبة وهي العقبة الاولى ..

جاء في السيرة الهشامية عن ابن اسحاق عن عبادة بن الصامت قال: كنت فيمن حضر العقبة الاولى ، وكنا اثني عشر رجلا، فبايعنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على بيعة النساء، وذلك قبل ان تفترض الحرب . على أن لا نشرك بالله شيئاً ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين ايدينا وارجلنا ، ولا نعصيه في معروف . . .

ف ان وفيتم فلكم الجنة ، وان غشيتم من ذلك شيئاً ف امركم الى الله عز وجل ان شاء عذب ، وان شاء غفر .

قال ابن اسحاق: فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) معهم مصعب بن عمير(١)وامره أن يقرئهم القرآن ، ويعلمهم الاسلام ويفقههم في الدين ، فكان يسمى المقريء بالمدينة : مصعب . وكان منزله على اسعد بن زرارة بن عدس ، ابي امامة .

وعن ابن اسحاق: ان اسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ، ودار بني ظفر ، وكان سعد بن معاذ ابن خالة اسعد بن زرارة . فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفر ، فجلسا في الحائط (٢) واجتمع اليها رجال بمن اسلم ، وسعد بن معاذ واسيد بن حضير، يومئذٍ سيدا قومها من بني عبد الأشهل ، كلاهما مشرك على دين قومه .

فلم سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أباً لك ، انطلق الى هذين الرجلين اللذين قد اتبا دارينا ، ليسفها ضعفاءنا ،

<sup>(</sup>۱) يكنى مصعب ابا عبد الله، وكان من جلة الصحابة، وفضلائهم، هاجر الله الحبشة في اول من هاجر اليها، ثم شهد بدراً. وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد بعثه الى المدينة قبل الهجرة يقرئهم القرآن، ويفقههم في الدين. وكان مصعب بن عمير فتى مكة شباباً وجالاً وتيها. وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يذكره ويقول: ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير، وقتل مصعب يوم احد شهيداً، وكان مصعب يكتسي احسن الثياب، فلما أسلم ترك ذلك كله، حتى كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ينظر اليه وعليه فروة قد رفعها، فيبكي لما كان يعرف من نعمته.

<sup>(</sup>٢) الحائط، هو البستان من النخل.

فازجرهما ، وانههها عن أن يأتيا دارينا ، فانه لولا أن اسعد بن زرارة مني حيث قد علمت ، كفيتك ذلك ، وهو ابن خالتي ولا اجد عليه مقدما .

قال: فاخذ أسيد بن حُضير حربته ثم اقبل اليهما، فلما رآه اسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه .

قال مصعب : إن يجلس أكلمه . .

قال: فوقف عليهما متشتماً فقال: ماجاء بكما الينا؟! تسفهان ضعفاءنا . . اعتزلانا ان كانت لكما بانفسكما حاجة ؟! .

فقـال لـه مصعب: أو تجلس فتسمـع . . فـان رضيت أمـراً قبلتـه . . وان كرهته كف عنك ما تكره ؟

قال: انصفت، ثم ركز حربته وجلس اليهما، فكلمه مصعب بالاسلام، وقرأ عليه القرآن، فقالا، فيما يذكر عنها: والله لعرفنا في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم، في اشراقه وتسهله.

ثم قال : ما احسن هذا الكلام واجمله ! . . كيف تصنعون اذا أردتم ان تدخلوا في هذا الدين . . ؟

قالاً له : تغتسل ، فتطهر وتطهر ثوبيك ، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي . .

فقام فاغتسل وطهر ثوبيه ، وشهد شهادة الحق ، ثم قام فركع ركعتين ، ثم قال لهما : إن وراثي رجلا ان اتبعكما لم يتخلف عنه احد من قومه ، وسأرسله اليكما الآن ، سعد بن معاذ . ثم اخذ حربته

وانصرف الى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم.

فلما نظر اليه سعد بن معاذ مقبلا قال: احلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم . فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت ؟

قال: كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأساً، وقد نهيتهما، فقالا: نفعل ما أحببت. وقد حدثت ان بني حارثة قد خرجوا الى اسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك، ليخفروك(١).

قال: فقام سعد مغضباً مسادراً ، تخوف اللذي ذكر له من بني حارثة ، فاخذ الحربة من يده ، ثم قال: والله ما اراك اغنيت شيئاً ، ثم خرج اليها. فلما رآهما سعد مطمئنين ، عرف سعد ان أسيداً إنما أرادمنه ان يسمع منها ، فوقف عليها متشتاً .

ثم قال لأسعد بن زراة: يا ابا امامة ، اما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني . . اتغشانا في دارينا بما نكره وقد قال اسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب جاءك والله سيد من وراءه من قومه ، ان يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان . .

قال : فقال لــه مصعب: أو تقعد فتسمــع . . فان رضيت أمــراً ورغبت فيه قبلته . . وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره ؟ .

قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس.

<sup>(</sup>١) ليخفروك ليخفروك والاخفار. نقض العهدوالغدر.

فعرض عليه مصعب الاسلام ، وقرأ عليه القرآن .

قالا : فعرفنا والله في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم لاشراقه وتسهله .

ثم قال لهما: كيف تصنعون اذا انتم اسلمتم ، ودخلتم في همذا الدين ؟

قالاً: تغتسل فتطهر ، وتطهر ثوبيك ، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلى ركعتين .

قال : فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ، ثم ركع ركعتين ، ثم اخذ حربته ، فاقبل عامداً الى نادي قومه ومعه أسيد بن حُضير .

قال : فلما رآه قومه مقبلا قالوا : نحلف بالله لقد رجع البكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم .

فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الاشهل ، كيف تعلمون امري فيكم ؟ . . .

قالوا : سيدنا ، واوصلنا ، وافضلنارأيا ، وأيمننا نقيبة .

قال : فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله . .

قالا: فوالله ما امسى في داربني عبد الأشهل رجل ولا امرأة الا مسلما ومسلمة . ورجع اسعد ومصعب الى منزل اسعد بن زرارة ، فاقام عنده يدعو الناس الى الاسلام، حتى لم تبق دار من دور الانصار الا وفيها رجال ونساء مسلمون(١).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية، لابن هشام، ج٢، ص٧٨، ٧٩، ٨٠.

#### بيعة العقبة الثانية

ذكر ابن الاثير في تاريخه: «لما فشا الإسلام في الانصار، اتفق جماعة منهم على المسير الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مستخفين لا يشعر بهم احد، فساروا الى مكة في الموسم، في ذي الحجة، مع كفار قومهم، واجتمعوا به وواعدوه أوسط ايام التشريق(١) بالعقبة.

فلما كان الليل خرجوا بعد مضي ثلثه مستخفين ، يتسللون حتى اجتمعوا بالعقبة ، وهم سبعون رجلًا معهم امرأتان ، نسيبة بنت كعب ام عمارة ـ واسماء ام عمرو بن عدي من بني سلمة .

وجاءهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعه عمه العباس بن عبد المطلب ، احب ان يستوثق لابن اخيه . فكان العباس أول من تكلم .

فقال: يا معشر الخزرج ـ وكانت العرب تسمي الخزرج والأوس به ـ ان محمدا مناحيث قد علمتم في عز ومنعة ، وانه قد ابى إلا الانقطاع اليكم ، فان كنتم ترون انكم تفون بما دعوتم وه اليه ، ومانعوه

<sup>(</sup>١) ايام التشريق: هي ثلاثة ايام بعد عيد الاضحى \_ الحادي عشر \_ والثاني عشر \_ والثالث عشر .

فانتم وذلك ، وان كنتم ترون انكم مسلموه ، فمن الآن فدعوه ، فانه في عز ومنعة .

فقال الانصار: قد سمعنا ما قلت . . . فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك وربك ما احببت . . .

فتكلم وتـلا القرآن ، ورغَّب في الاسلام ، ثم قـال : تمنعـوني ممـا تمنعون منه نساءكم وابناءكم . . .

ثم اخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : والذي بعثك بالحق لنمنعنك ما نمنع منه ذرارينا ، فبايعنا يا رسول الله ، فنحن والله اهل الحرب .

اعترض الكلام ابو الهيثم بن التيهان فقال: يا رسول الله ان بيننا وبين الناس حبالا، وانا قاطعوها \_ يعني اليهود \_ فهل عسيت ان اظهرك الله عز وجل أن ترجع الى قومك وتدعنا ؟!.

فتبسم رسبول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال : بال الدم . . . الدم ، والهدم الهدم (١) انتم مني وانا منكم ، اسالم من سالمتم ، واحارب من حاربتم .

وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآلـه وسلم ) : اخرجـوا الى اثني

<sup>(</sup>۱) كانت العرب تقول عند عقد الحف والجوار: دمي دمك ، وهدمي هدمك ، معناه ما هدمت من الدماء هدمته أنا ـ والمراد : حرمتي حرمتكم ـ ودمي دمكم ـ وقيل اللدم اللدم .

عشر نقيباً يكونون على قومهم . فاخرجوهم تسعة من الخزرج ، وثلاثة من الأوس .

وقال لهم العباس بن عبادة بن نضلة الانصاري : يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ تبايعونه على حرب الأحمر . . . والاسود ، فان كنتم ترون انكم اذا نهكت اموالكم مصيبة ، واشرافكم قتلا أسلمتموه ، فمن الآن ، فهو والله خزي الدنيا والآخرة ، وان كنتم ترون انكم وافون له فخذوه ، فهو والله خير الدنيا والآخرة .

قالوا: فانا نأخذه على مصيبة الأموال ، وقتل الاشراف ، فها لنا بذلك يا رسول الله ؟

قال: الجنة.

قالوا: ابسط يدك ، فبايعوه ـ وما قال العباس بن عبادة ذلك الا ليشد العقد له عليهم ، وقيل بل قاله ليؤخر الأمر ليحضر عبد الله بن ابي ابن سلول فيكون اقوى لامر القوم .

فكان أول من بايعه ابو امامة اسعد بن زرارة ، وقيل ابـو الهيثم بن التيهان ، وقيل البراء بن معرور . ثم بايع القوم(١) .

جاء في سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق عن كعب بن مالك انه قال : فلما بايعنا رسول الله قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : ارفضوا الى رحالكم . فقال له العباس بن عبادة بن نضلة : والله الذي بعثك بالحق ان شئت لنميلن على اهل منى غداً باسيافنا ؟

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الاثير ج ، ٢، ص ٦٩، ٧٠.

فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لم نؤمر بـذلك ، ولكن ارجعوا الى رحالكم .

قال: فرجعنا الى مضاجعنا فنمنا عليها حتى اصبحنا.

قال (كعب) فلما اصبحنا غدت علينا جلة قريش ، حتى جاؤ ونا في منازلنا ، فقالوا : يا معشر الخزرج ، انه قد بلغنا انكم قد جثتم الى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين اظهرنا ، وتبايعونه على حربنا ، وانه والله ما من حي من العرب ابغض الينا ، ان تنشب الحرب بيننا وبينهم ، منكم .

قال: فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء، وما علمناه.

قال : وقد صدقوا ، ولم يعلموه .

قال: وبعضنا ينظر الى بعض.

قال: ونظر الناس من سنى ، فتنطس<sup>(۱)</sup> القوم الخبر فوجدوه قد كان وخرجوا في طلب القوم فادركوا سعد بن عبادة باذاخر<sup>(۲)</sup> والمنذر بن عمرو ، وكلاهما كان نقيباً ، فاما المنذر فاعجز القوم ، واما سعد فاخذوه فربطوا يديه الى عنقه بنسع<sup>(۳)</sup> رحله ، ثم أقبلوا به حتى

<sup>(</sup>١) تنطس القوم الخبر: اكثروا البحث عنه، والتنطس: تدقيق النظر.

<sup>(</sup>٢) اذا خر\_ مدخل من مداخل مكة وهو المدخل الذي دخل منه رسول الله عام الفتح .

<sup>(</sup>٣) النسع الشراك الذي يشد به الرحل.

ادخلوه مكة يضربونه ، يجذبونه بجمته (١) وكان ذا شعر كثير .

قال سعد : فوالله اني لفي أيديهم اذ طلع علي نفر من قـريش فيهم رجل وضيء ابيض شعشاع حلو من الرجال .

قال : فقلت في نفسي ان يك عند احد من القوم خير فعند هذا .

قال : فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة .

قال : فقلت في نفسي ، لا والله ، ما عندهم بعد هذا من خير .

قال : فوالله اني لفي ايديهم يسحبونني اذ أوى (7) لي رجل عمن كان معهم ، فقال : ويحك ! أما بينك وبين احدمن قريش جوار ولا عهد ؟

قال : قلت : بلى والله ، لقد كنت أجير لجبير بن مطعم تجارة وامنعهم بمن أراد ظلمهم ببلادي ، وللحارث بن حرب .

قال : ويحك ! فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما .

قال: ففعلت ، وخرج ذلك الرجل اليها ، فوجدهما في المسجد عند الكعبة ، فقال لهما: ان رجلا من الخزرج الآن يضرب بالابطح ويهتف بكما ، ويذكر أنه بينه وبينكما جواراً .

قالا : ومن هو؟

قال: سعد بن عبادة.

<sup>(</sup>١) الجمة - مجتمع شعر الرأس.

<sup>(</sup>۲) أوى له ـ رحمه ورق له .

قالا : صدق والله ، ان كان ليجير لنا تجارنا ، ويمنعهم ان يظلموا ببلده .

قال : فجاءا فخلصا سعداً من ايديهم فانطلق . وكان الذي لكم سعداً ـ سهيل بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي . وكان الرجل الذي أوى اليه ابا البختري بن هشام(١) .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ـ لابن هشام ـ ج ٢ ـ ص ٩١ ـ ٩٢.

# عودة اهل العقبة الى المدينة وقصة عمرو بن الجموح

بعد ان بايع الانصار الرسول العظيم بيعة العقبة الثانية ، على السمع والطاعة ، والجهاد في سبيل الله ، واعلاء كلمة التوحيد . اتخذ منهم اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم ، ويقومون بارشادهم وهدايتهم الى الاسلام .

رجع الانصار الى المدينة بقلوب طافحة بالايمان يغمرها الفرح بالصفقة الرابحة التي فازوا بها - الإسلام ونصرة الرسول - ونالوا بها ايضاً السعادة الابدية .

لقد سجلهم التاريخ على صفحاته باحرف من نور ، وذهبوا بالذكر الحميد على مر الدهور . فهم انصار الله وانصار الرسول .

فلما قدموا المدينة اظهروا الاسلام علانية ، بعد ان كانوا مستترين ، واخذوا يدعون الى التوحيد واعلان كلمة الحق بالتصديق بنبوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والسير على هدى تعاليمه السماوية . وعملوا جاهدين بكل ثقة وايمان في هداية الانسان الى المثل العليا ، وتجليم الاصنام ، وتبذ العادات والتقاليد الجاهلية والطقوس المشينة التى كانوا عليها عاكفين .

قدموا المدينة واظهروا الاسلام بها ، وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم

كانوا لم يزالوا على دينهم من الشرك وعبادة الاصنام ، ومن جملة هؤلاء الشيوخ عمرو بن الجموح ، وكان ابنه معاذ بن عمرو شهد العقبة ، وبايع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ).

كان عمرو بن الجموح سيداً من سادات بني سلمة ، وشريفاً من اشرافهم ، وكان قد اتخذ في داره صنهاً من خشب ، يقال له ـ مناة ـ كما كانت الاشراف تصنع في ذلك الوقت . تتخذه الها تعظمه وتطهره .

فلما اسلم فتيان بني سلمة : معاذ بن جبل ـ ومعاذ بن عمرو بن الجموح في فتيان منهم ممن اسلم وشهد العقبة كان هؤلاء الفتيان ـ على قول الرواة ـ يدلجون بالليل على صنم عمرو بن الجموح ـ مناة فيحملونه ثم يطرحونه في بعض حضر بني سلمة المملوءة بالعذرات والاوساخ منكسا على رأسه . فاذا اصبح عمرو قال : ويلكم ! من عدا على آلهتنا هذه الليلة ؟ . . . ثم يغدو يلتمسه ، حتى اذا وجده غسله وطهره وطيبه . ثم يقول : اما والله لو اعلم من فعل هذا بك لأخزينه .

فاذا امسى المساء ونام عمرو ، عدوا عليه \_ على الصنم \_ ففعلوا به مثل ذلك ، فيغدوا عمرو في طلبه في الصباح ليجده في مثل ما كان فيه من الأذى والقذارة ، فيغسله ويطهره ويطيبه ، ثم يعدون عليه اذا امسى فيفعلون به مثل ذلك .

فلما اكثروا عليه استخرجه من حيث القوه يوما ، فغسله وطهره وطيبه ، ثم جاءبسيفه فعلقه عليه ، ثم قال : اني والله ما اعلم من يصنع بك ما ترى ، فان كان فيك خير فامتنع ، وادفع عن نفسك الاذى فهذا السيف معك .

فلها امسى ونام عمرو ، عدوا عليه \_على الصنم \_ فاخذوا السيف . من عنقه ، ثم اخذوا كلباً ميتاً فقرنوه به بحبل ، ثم القوه في بئر من آبار بني سلمة ، فيها عذر من عذر الناس ، ثم غدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان فيه .

فخرج عمرو يتتبعه \_ يفتش عليه \_ حتى وجده في تلك البشر منكساً ، مقروناً بكلب ميت ، فلما رآه وابصر شأنه ، وكلمه من اسلم من رجال قومه ، أسلم برحمة من الله وحسن اسلامه .

فقال حين اسلم وعرف من الله ما عرف ، وهو يـذكر صنمـه ذلك وما ابصر من امره ويشكر الله تعالى الذي انقـذه مما كـان فيه من العمى والضلالة :

والله لسو كسنت إلهاً لم تسكن أنت وكلب وسط بئسر في قسرن

### هجرة المسلمين الى المدينة

بعد العقبة الثانية واجتماع الانصار على مبايعة النبي محمد (صلى الله عليه وآل وسلم) ونصرته ، وحمايته هو ومن اتبعه من المسلمين ، بالغت قريش في تعنتها ووقفت وقفة رجل واحد في وجه دعوة محمد العظيم الذي اجهدها طيلة ثلاث عشرة سنة .

لقد عرفت قريش أن محمداً لا يلين ، فهو مستمسك برسالة ربه ، لا يداجي . . . ولا يخاف اذى ، ولا مساءة ، ولا تأخذه في سبيل الله للومة لائم . وقد تحمل هو ومن آمن معه من طواغيت قريش ، من الاساءة والاذى مالا يوصف حتى ورد عنه صلوات الله عليه وآله ( ما اوذي نبي بمثل ما اوذيت ) .

حاصرته قريش في الشعب وضيقت عليه وعلى اتباعه ظناً منها انها ترجعه عن اداء رسالته المقدسة . ولكن لم تزده هذه المضايقات الا تمسكاً وثباتاً \_ ولقريش ومكائدها الا احتقاراً وازدراء .

اخذ طواغيت قريش في التنكيل باتباعه يذيقونهم من انواع التعذيب والاذى ما لا يوصف وتفننوا في تعذيبهم وخاصة المستضعفين منهم ، تارة يلهبون ظهورهم بالسياط ، وتارة يضعون الصخور عليهم بعد ما يطرحونهم بحر الهجير ، وطوراً بالحبس والعطش والجوع ، الى غير ذلك

من انواع التعذيب وصنوف الاذى التي يصعب تحملها لأي انسان من البشر . ظناً منهم أنهم يتمكنون من فتنتهم ، ويعودون بهم الى دير قومهم مرغمين .

أما وقد اذن الله لدينه بالانتشار ولنبيه بالنصر واذا اراد الله امراً هيأ اسبابه الى رهط الانصار وبايعوا محمداً على الطاعة والجهاد والنصرة وحماية المسلمين وذلك في بيعة العقبة الثانية .

ازاء هذه البيعة ، انفتح امام الرسول العظيم والذين آمنوا برسالته ، وصدقوه باب الرجاء في النصر وحرية العبادة لله والدعوة الى التوحيد والاسلام ، وتحطيم الاصنام ، ونبذ جميع التقاليد الوثنية .

لقد فتح الله سبحانه امام رسوله الكريم باب النصر... فهذه (يشرب) بخزرجها واوسها قد احتضنته وبايعته على السمع والطاعة ... والنصرة والمنعة ... وحرب الاسود والاحمر من المشركين . وجعلت عمداً ومن معه من المسلمين بمأمن من العدوان ، وفتحت لهم حرية القيام بتأدية فرائض دينهم ، ودعوة الناس الى الانضمام اليهم ، والاخذ بتعاليم الاسلام .

كل هذه الامور اقضت مضجع قريش ، وخيم عليها الذعر والخوف من المستقبل القاتم والمصير الاسود الذي ينتظرطواغيتها ، اذا حاز النصر محمد حيث اتسعت دعوته الى التوحيد ، واخذت تسبر مسير الشمس في الأفاق .

اخذت قريش تفكر عاملة جهدها في كيفية حصر نشاط النبي محمد في دائرة ضيقة لعلها تتمكن من القضاء على الاسلام ورسوله .

ان بيعة الأنصار يـوم العقبة الثانية كانت اول باب فتحـه الله امام رسوله الكريم واتباعه المخلصين ـ هو باب العزة لدين الله ، وسمو كلمة الحق على كلمة الباطل .

ان الذي تنتظره قريش واحلافها ـ ان بقيت على ضلالها ـ من الاهوال والحرب في المستقبل القريب ، هو عليها اشد مما رأت من محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) من بدء بعثته حتى بيعة العقبة الثانية .

ان امام الفريقين معركة حياة او موت ـ معركة بين الحق والباطل ـ معركة بين الضلالة والهدى ـ معركة بين الشرك والايمان . والنصر يـومئذ لله الواحد القهار .

محمد والمؤمنون معه استعانوا بالله وتوكلوا عليه ، ولم يلتفتوا الى ما تكيده لهم قريش وطواغيتها من المكائد .

محمد الرسول الكريم والقائد العظيم يديس الامور في حكمة ودقة واناة اذ أنه يتلقى تعاليمه من لدن عزيز حكم . فلا تهمه مكائد الظالمين .

امر محمد العظيم اصحابه عندما اشتدت عليهم قريش ان يلتحقوا باخوانهم الانصار ـ بيثرب ـ وامرهم ايضاً ان يتركوا مكة متفرقين ، حتى لا تثور ثائرة اعدائهم المشركين ويمنعنوهم من الهجرة .

اخذ المسلمون بالهجرة متسللين متسترين الى المدينة (يشرب) وفطنت قريش ان بالامر مكيدة، وان محمدا يمكسر بهم، فحاولت ان ترد كل مهاجر الى مكة ، وبذلت جهدها في إرجاع من استطاعت ارجاعه لتنكل به وتعذبه لعله يفتتن عن دينه ، حتى انها كانت تحول بين المرء

وزوجه ، وبين الأب واولاده ، وبين الأخ واخيه ، ولكنها خابت مساعيها وجميع محاولاتها ـ لأن الله بالغ امره ـ

فطنت قريش الى هجرة المسلمين ، وتذكرت هجرة المسلمين بالامس القريب الى الحبشة . ألم يأمرهم النبي محمد بالهجرة الى ارض الحبشة البعيدة ـ لأن بها ملكاً لا يظلم عنده احد ـ حفاظاً على انفسهم ودينهم .

وظل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) مع خاصته في مكة يدعو الناس سراً وعلانية الى الإسلام وعبادة الرحمن ، غير مبال بما تكيده له قريش واتباعها من المكائد كما اسلفنا .

اما وقد اصبحت المدينة ـ يشرب ـ اقرب من الحبشة داراً ، وافضل مستقراً ، واحسن منطلقاً ، فلا عجب اذ أمر النبي العظيم اصحابه بالهجرة اليها حيث الأمان والاطمئنان ، والراحة والحرية ، والالتحاق باخوانهم المسلمين للعمل على نشر الرسالة المقدسة .

وقد وعد الله سبحانه وتعالى المسلمين المخلصين الذين آمنوا بالله ورسوله واوذوا في سبيل الله وظلموا وهاجروا من ديارهم بان لهم النصر والجنة وحسن الثواب.

قال تعالى : ﴿ فَالذَّيْنُ هَاجِرُوا وَاخْرَجُوا مِنْ دَيَّارُهُمْ وَأُوذُوا فِي سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنَّات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده، حسن الثواب ﴾(١) .

وقال تعالى : ﴿ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ١٩٥.

الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم 🎤 (١) .

وقال تعالى : ﴿ والذين هاجروا في الله من بعد مـا ظلموا لنبـوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة اكبر لوكانوا يعلمون ﴾ (٢) .

(١) سورة البقرة، آية ٢١٨.

(٢) سورة النحل، آية ٤١.

## نزول الوحى بالاذن في القتال

لبث النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) طيلة ثلاثة عشر سنة من مبعثه داعياً الى الله ومبشراً ونذيراً ، صابراً على اذى طواغيت اهل مكة واجلافهم ، واساءتهم له ولاتباعه من المسلمين ، لم تزعزعه اساليب الاضطهاد والتشويش عليه ، والاذى والتعذيب الذي كان يلحق بمن اتبعه من المؤمنين المخلصين .

وبعد أن انفتح باب النصر الذي جاء من ناحية يشرب (المدينة المنورة) بعد بيعة العقبة الشانية ، واسلام الكثيرين من اهل المدينة الانصار ـ قويت شوكة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) واشتد عضده ، وارتفعت معنويات المسلمين المضطهدين بين قومهم بمكة ، وتحول ميزان القوى لصالح المسلمين .

عندها امعنت قريش في التفكير في كيفية التخلص من محمد الأمين واتباعه ، ومن دينه الجديد عليهم الذي اخذ في الانتشار ، وتشعبت فروعه متجاوزة اسوار مكة ، واخذت تعاليم الاسلام تنساب الى النفوس انسياب النور في ظلمة الليل

وبدأ النبي العظيم يفكر من جانبه ايضاً ، لعله يجد ما يخفف عن التباعه من المسلمين وطأة الاضطهاد ، والخروج بهم من الحصار الذي

ضربته عليهم تجمعات قريش . ولكنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ما كان ليقطع امراً أو يرتجله مالم يفكر به وتتضح له ابعاده ونتائجه ، أو يأتي به الاذن من الله سبحانه والدليل على ذلك أنه حينها قال له العباس بن عبادة بن نضلة ـ بعد بيعة العقبة الثانية ـ والله الذي بعثك بالحق ان شئت لنميلن على اهل منى باسيافنا ـ فاجابه رسول الله : لم نؤمر بذلك .

جاء في السيرة الهشامية عن ابن اسحاق: انه كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب، ولم تحلل له الدماء، انما يؤمر بالدعاء الى الله والصبر على الاذى، والصفح عن الجاهل وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم، ونفوهم من بلادهم فهم من بين مفتون في دينه، ومن بين معذب في ايديهم، وبين هارب في البلاد فراراً منهم، منهم من بأرض الحبشة، ومنهم من بالمدينة، وفي كل وجه.

فلها عتت قريش على الله عز وجل ، وردوا عليه ما ارادهم به من الكرامة ، وكذبوا نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه واعتصم بدينه ، اذن الله عز وجل لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في القتال والانتصار عمن ظلمهم وبغى عليهم »(1).

فكانت اول آية أنزلت في اذنه له في الحرب واحلاله لـ الـدمـاء

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية، لابن هشام، ج ۲، ص ۱۱۰.

والقتال ، لمن بغى عليهم ، قول الله تبارك وتعالى : ﴿ اذن للذين القاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ـ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عرزيز ـ الذين ان مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ﴾ (١) .

وقـال تعالى : ﴿ وقـاتلوهم حتى لا تكون فتنـة ﴾ اي حتى لا يفتن مؤمن عن دينه ﴿ ويكون الدين لله ﴾ (٢) حتى يعبد الله ولا يعبد غيره .

<sup>(</sup>١) سورة الحج، آية ٣٩، ٤٠، ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ١٩٣.

### المهاجرون الأول

ذكر المؤرخون واصحاب السير أن الله سبحانه وتعالى لما أذن لنبيه عمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في الحرب، وبايعه الانصار على الاسلام، والنصرة له ولمن اتبعه من المسلمين، يمنعونه كما يمنعون نساءهم وذراريهم، ويحاربون في سبيل الإسلام ونشر الرسالة المقدسة. أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اصحابه من المسلمين ومن معه بمكة بالخروج الى المدينة والهجرة اليها، واللحوق باخوانهم من الأنصار، وقال لهم: ﴿ إِنْ الله قد جعل لكم اخواناً، وداراً تأمنون بها ﴾ كما ورد عنه ذلك.

فخرج المسلمون أرسالا ، يتسللون منها أفراداً وجماعات في جوف الليل كها امرهم الرسول حتى لا يثيروا قريشاً فتقف في طريقهم . وتنكل بمن يقع في قبضتها بالضرب والاهانة والحبس وتعود به الى مكة . مع العلم أنها لا تتمكن من قتل احد من المهاجرين ، لأن المهاجرين اكثرهم من القبائل المكية والقتل ينشب بسببه حرب أهلية بين القبائل المكية تعود في النهاية لصالح النبي محمد والمسلمين .

وروي في كتب السيرة عن ابن اسحاق قوله : كان أول من هاجر الى المدينة من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من

المهاجرين ، من قريش من بني مخزوم : ابو سلمة بن عبد الاسد واسمه عبد الله \_ هاجر الى المدينة وكان قدم مكة على رسول الله من ارض الحبشة ، فلما آذته قريش ، وبلغه اسلام من اسلم من الأنصار ، خرج الى المدينة مهاجراً . فعن سلمة بن عبد الله بن عمر بن ابي سلمة عن جدته ام ،سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) : قالت :

لما اجمع ابو سلمة الخروج الى المدينة رحَّل لي بعيره ثم حملني عليه ، وحمل معي ابني سلمة بن ابي سلمة في حجري ، ثم خرج بي يقود بي بعيره ، فلما رأته رجال من بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قاموا اليه فقالوا : هذه نفسك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتك هذه ؟! علام نتركك تسير بها في البلاد ؟ .

قالت : فنزعوا خطام البعير من يدي ، فاخذوني منه .

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الاسد، رهط ابي سلمة فقالوا: لا والله ، لا نترك ابننا عندها اذ نزعتموها من صاحبنا .

قالت : فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم . . وانطلق زوجي ابو سلمة الى المدينة .

قالت : ففُرَّق بيني وبين زوجي وبين ابني.

قالت: فكنت اخرج كل غداة فـاجلس بالابـطح فها ازال ابكي، حتى امسيءسنة أو قريباً منها، حتى مربي رجل من بني عمي ـ احد بني المغيرة. فرأى مـا بي فرحمني، فقـال لبني المغيرة: ألا تخـرجـون هـذه المسكينة ؟! فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها..! قالت : فقالوا لي : الحقي بزوجك ان شئت.

قالت : ورد بنو عبد الاسد إلي عند ذلك ابني.

قالت : فارتحلت بعيري، ثم اخذت ابني فوضعته في حجـري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة .

قالت : وما معي أحد من خلق الله .

قالت: فقلت: اتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، حتى اذا كنت بالتنعيم (١)لقيت عثمان بن طلحة بن ابي طلحة، اخما بني عبد الدار، فقال لي: الى اين يا بنت ابي أمية ؟

قالت : فقلت : اريد زوجي بالمدينة .

قال: أو ما معك احد؟

قالت : فقلت : لا والله الا الله وابني هذا .

قال: والله مالك من مترك، فاخذ بخطام البعير، فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قط، أرى أنه كان اكرم منه، كان اذا بلغ المنزل اناخ بي، ثم استأخر عني، حتى اذا نزلت استأخر ببعيري، فحط عنه، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني الى شجرة، واضطجع تحتها، فاذا دنا الرواح قام الى بعيري فقدمه فرحّله، ثم استأخر عني، وقال: اركبي. فاذا ركبت واستويت على بعيري أق فاخذ بخطامه، فقاده، حتى ينزل بي.

<sup>(</sup>١) التنعيم ـ موضع بين مكة وسرف ـ على فرسخين من مكة .

فلم يزل يصنع ذلك بي حتى اقدمني المدينة ، فلما نظر الى قريـة بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية ـ وكان أبو سلمة نازلا بها ـ فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعاً الى مكة .

قال ابن استحاق: فكانت تقول: \_ أم سلمة \_ والله ما اعلم اهل بيت في الاسلام اصابهم ما اصاب آل ابي سلمة ، وما رأيت صاحباً قط كان اكرم من عثمان بن طلحة .

وعن ابن اسحاق أيضاً: ثم كان أول من قدم المدينة من المهاجرين بعد أبي سلمة : عامر بن ربيعة ، معه امرأته ليلى بنت ابي حثمة من بني عدي بن كعب . ثم عبد الله بن جحش احتمل باهله وبأخيه عبد ابن جحش ـ وهـو ابو احمد ـ وكان ابو احمد رجلاً ضرير البصر ، وكان يطوف مكة ، اعلاها واسفلها بغير قائد ، وكان شاعراً وكانت عنده الفرعة بنت ابي سفيان بن حرب ، وكانت امـه أميمـة بنت عبد المطلب بن هاشم .

واصبحت دار بني جحش خالية واغلقت ابوابها هجرة . فمرَّ بها عتبة بن ربيعة ، والعباس بن عبد المطلب، وأبو جهل بن هشام بن المغيرة فنظر اليها عتبة بن ربيعة تخفق أبوابها يباباً، ليس فيها ساكن فلها رآها كذلك تنفس الصعداء، ثم قال :

وكل دار وان طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب(١)

ثم قال عتبة : اصبحت دار بني جحش خلاء من اهلها! . . فقال أبو جهل : وما تبكى عليه ؟ ! .

<sup>(</sup>١) الحوب ـ التوجع .

ثم التفت ابو جهل الى العباس وقال: هذا عمل ابن اخيـك . . ! فرق جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وقطّع بيننا .

وجاء في كتب السيرة أن صهيباً حين أراد الهجرة قبال لـ كفار قريش: اتيتنا صعلوكاً حقيرا، فكثر مالك عندنا، وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بما لك ونفسك، والله لا يكون ذلك أبداً . . !

فقال لهم صهيب: أرأيتم ان جعلت لكم مالي . . أتخلون سبيلي ؟ .

قالوا: نعم .

قال: فاني جعلت لكم مالي.

قال : فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ربح صهيب . . ربح صهيب .

وتتابع المسلمون يتوافدون على المدينة افراداً وجماعات ، للالتحاق باخوانهم المسلمين ، فمن ادركته قريش في الطريق ارجعته الى مكة وضيقت عليه ، ومن وصل للمدينة سالماً استقبله الانصار بالبشر والسرور . واقام مع المسلمين ليبدأ حياة جديدة . . حرية في الدين . . ومشاركة في الجهاد .



# هجرة الرسول الاعظم

تهاوت محاولات قريش امام صمود المسلمين ، هذه القلة العزلاء التي تزداد على الاضطهاد قوة وثباتا ، وتتحدى قبائل قريش مجتمعة التي تفخر بالجاه والكثرة والبأس .

تهاوت جهود قريش امام هؤلاء النفر الذين اتبعوا محمداً، يؤثـرونه عـلى انفسهم واهليهم وامـوالهم ، ولا يتــرددون في افتـدائــه بـالمهــج والارواح ، بل يرون الاستشهاد في سبيل النبي ورسـالته المقـدسة مجـداً وانتصارا .

فاي سمو للعقل الانساني اعظم من هذا السمو، وأي تحطيم لقيود الجاهلية اشد من هذا التحطيم، فيا لروعة الايمان، حسب الانسان أن يتفهم تعاليم الرسول العظيم، ويؤمن بها ويعمل عليها، ليبلغ الذروة العليا من مراتب الكمال الانساني وفي سبيل هذه المكانة السامية تهون كل تضحية.

قد يأخذ الانسان العجب، كيف اقفلت قلوب العرب من المشركين وعميت بصائرهم عن الحق المبين، وتعاليم البشير النذير، وعدم الايمان بالله واليوم الآخر . . مع العلم أن قريشا كانت على اتصال دائم مع العالم ، واهل الملل والنحل والأديان السابقة لمركز مكة ـ الاستراتيجي ،

واشتغال اهلها بالتجارة . . والترحال .

فلا بد من أن المشركين كانوا قد سمعوا بما يُذكر عن الجنة ـ والنار ـ والبعث والجزاء من جيرانهم اصحاب الاديان السماوية كأهل الكتاب من يهود أو نصارى.

لكنهم لما كانوا عاكفين على الملذات والشهوات وعبادة الاوثان ، منكبين على اللهو مسرفين فيه ، لا يرى الغني منهم في شيء من الاشياء رذيلة يتجافى عنها ، فهو لجهله وحمقه يرى ان كل شيء له مباح ، ويظن انه في حل من أن يقتل وينهب، ويرتكب الفواحش، لا يعف عن منكر ما دام قديراً على تقديم القرابين بالنحر على أقدامها (الاصنام) بزعمه أنها تنجيه من سوء ما ارتكب من المنكرات .

في هذا المجتمع الفاسد ظهر النبي محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، يعلن نبوته داعياً الى الله مبشرا ونذيراً، وينذر الناس في آيات بليغة مرهبة ومرعبة تنخلع من هولها القلوب وتضطرب الافئدة يقول لهم: ان ربهم لهم بالمرصاد، وانهم مبعوثون في اليوم الآخر، وتجزى كل نفس بما كسبت ، فلا يضيع الله سبحانه عمل عامل من ذكر أو أنثى ، لقوله تعالى: ﴿يومئذٍ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره في الأموال، ولا الاولاد، تنجي من عذاب يوم الحساب .

<sup>(</sup>۱) سورة الزلزال، آية ٦، ٧، ٨،.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، آية ٨٨، ٨٩.

يناديهم النبي محمد بصوت كالسيف القاطع وهو يحذرهم من هول المحشر بقول الله سبحانه: ﴿يوم يفر المرء من اخيه وابيه وصاحبته وبنيه الكل امرىء يومئذ شأن يغنيه ﴾(١).

فيا لهول المطلع يصف لهم جهنم وعذابها كما عن الباريء تعالى : ﴿ كَلَّا انْهَا لَظْى \* نُرُّاعة لَلْسُوى \* تَدْعُو مِن ادبر وتولى ﴾ (٢).

ثم ينثني (صلى الله عليه وآله وسلم) ويبشر المؤمنين الذين وعت قلوبهم كلام الله وتنادوا مخلصين بجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الأعين كها في قوله تعالى: ﴿اللذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وانتم فيها خالدون وتلك الجنة التي اور ثتموها بما كنتم تعملون ﴾ (٣).

لكن قبريشا أقفلت قلوبها ، وعميت بصائبرها دون تصور الحياة الأخرى والجزاء فيها .

فلما دوت صيحة الحق، وارتفع صوت النبي محمد مناديا بالتوحيد وعبادة الواحد القهار، رُوِّع المشركون من قريش ومترفوها، لكن لم يزدادوا إلا تمادياً في الغي والضلال، فعلى قلوب المشركين اقفالها.

<sup>(</sup>۱) سورة عبس، آية، ۳۵، ۳۲، ۲۷، ۸۸.

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج، آية ١٥، ١٦، ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، آية ٦٩، ٧٠، ٧١.

وكان المشركون لا يفكرون الا بالقضاء على الاسلام والتخلص من محمد ورسالته .

لهذا لما رأت قريش ان رسول الله اصبح له انصار من غير بلدهم ورأوا خروج اصحابه من المهاجرين اليهم ، وعرفوا أنهم قد نزلوا داراً ، وأمنا ، واصابوا منعة ، حذروا خروج رسول الله من بين أظهرهم خوفا من اعلاء شأنه ، وامتداد رسالته ، فتداعوا للاجتماع في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب، وكانت قريش لا تقضي أمراً الا فيها ، فهي عندهم بمثابة مجلس الأمة ـ البرلمان ـ .

اجتمعت قريش ألمتمثلة بطواغيتها ، وكان ذلك اليوم يسمى يـوم النرحة ، كما تقول المرويات ، فعن ابن عباس (رضي الله عنه) لما اجتمعوا في ذار الندوة للتشاور في امر رسول الله قال بعضهم لبعض: ان هذا الرجل قد كان من امره ما قد رأيتم ، فانا والله ما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا ، فاجعوا فيه رأيا . قال : فتشاوروا ، ثم قال قائل منهم : احبسوه في الحديد واغلقوا عليه باباً ، ثم تربصوا به حتى يأتيه الموت . فاجابوه : ما هذا بسراي ، والله لئن حبستموه ليخرجن امره من وراء الباب الذي اغلقتم دونه الى اصحابه ، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم ، فينزعوه من ايديكم ، ثم يكاثروكم به ، حتى يغلبوكم على أمركم .

ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين اظهرنا ، فننفيه من بلادنا ، فاذا أخرج عنا ، فوالله ما نبالي اين ذهب، ولا حيث وقع ، اذا غاب عنا وفرغنا منه ، فاصلحنا أمرنا وألفتنا كها كانت. فقيل له ما هذا برأي ؟! ألم تروا حسن حديثه، وحلاوة منطقه، وغلبته على قلوب

الرجال بما يأتي به، والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي ومن العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه، ثم يسير به اليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم، فيأخذ امركم من أيديكم، ثم يفعل بكم ما اراد، دبروا فيه رأياً غير هذا.

قال ابن عباس فقال ابو ابو جهل عمرو بن هشام: والله ان لي فيه لرأيا ما اراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا ابا الحكم؟ قال: أرى ان نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليداً وسيطا نسيباً فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماً. ثم يعمدوا اليه ، فيضربوه بها ضربة رجل واحد، فيقتلوه ، فنستريح منه . فانهم اذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعاً ، ولم يعد باستطاعة احد من بني هاشم ان يطلب بدمه ، فيختارون ديته على القتال .

فاستحسن الجميع هذا الرأي، وبالفعل اتفقوا على الفتية، وعلى الليلة التي يتم فيها تنفيذ المؤامرة .

لكن الله سبحانه وتعالى فوَّت الفرصة على المتآمرين وحفظ رسولـه الكريم فاق امين الوحي جبريل للرسول فاخبره بالمكيدة .

وقد اشار القرآن الكريم الى مؤامرة قريش بقوله: تعالى: ﴿وَاذَ عَكُرُ وَاذَ عَكُرُ وَلَا يَعُرُ مِنْ كَفُرُ وَا لَيُبْتُوكُ أَوْ يَقْتُلُوكُ أَوْ يَخْرِجُوكُ وَيُمْكُرُ وَنَ وَيُمْكُرُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكُرِينَ ﴾(١).

والمكر هو من الله سبحانه جزاء، ومن الناس خب وخداع ، كما ورد

<sup>(</sup>١) سورة الانفال – آية ٣٠.

ذلك في تفسير الطبرسي والمراد هنا ان الله جل جلاله ابطل تـ دبـير المشركين في هلاك الرسول .

## خروج النبي من داره واستخلافه عليا على فراشه

روى المؤرخون واصحاب السير عن ابن اسحاق انه قال: فلها كانت عتمة من الليل، اجتمع المشركون على باب الرسول يرصدونه متى ينام، فيثبون عليه ويقتلوه. وكان فيهم ابو جهل بن هشام فقال وهم على بابه: ان محمداً يزعم انكم إن تابعتموه على امره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم، فجعلت لكم جنان كجنان الاردن، وان لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم، ثم جُعلت لكم نار تحرقون فيها.

قال : وخرج عليهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاخذ حفنة من تراب في يده ثم قال : انا اقول ذلك . . انت احدهم .

واخذ الله تعالى على ابصارهم عنه فلا يرونه ، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤ وسهم ، وهو يتلو قوله تعالى: ﴿يَس والقرآن الحكيم ﴾ الى قوله ﴿وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فاغشيناهم فهم لا يبصرون ﴾(١)ولم يبق منهم رجل الا وقد وضع على رأسه ترابا ، ثم انصرف (صلوات الله عليه وآله) الى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت

<sup>(</sup>١) سورة يس، آية ١، الى ٩.

ممن لم يكن معهم فقال : ما تنتطرون ها هنا ؟ قالوا : محمداً . . .

قال: خيبكم الله! قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا الا وقد وضع على رأسه ترابا، وانطلق لحاجته، أفيها ترون ما بكم ؟

قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه، فاذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجياً ببرد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيقولون: والله ان هذا لمحمد نائهاً عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى اصبحوا، فقام علي (عليه السلام) عن الفراش، فقالوا: لقد صدقنا الذي حدثنا (١).

# مبيت علي (عليه السلام) على فراش النبي (صلى الله عليه وآلمه وسلم)

ليلة خالدة كان لها الدور الافضل في تاريخ الإسلام .

ليلة خالدة، سجلها التاريخ على صفحاته بأحرف من نور.

ليلة خالدة ، بات بها الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) على فراش ابن عمه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، واقياً له بنفسه ، مضحياً بحياته تجاه سلامة نبيه ، الذي آمن به وصدقه واتبع رسالته من اول الأمر .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام -ج ٢ -ص ١٢٧.

ليلة خالدة، سجل فيها التاريخ للامام على (عليه السلام) حدثًا بارزاً في سير الدعوة الاسلامية وتقدمها ، بمكة ، واحتفظ له (عليه السلام) به باروع موقف عرفته الايام ، في تاريخ البطولات . . والتضحية .

لقد وعى التاريخ منذ اقدم العصور اسهاء ابطال وشجعان وعظهاء، يثبتون في وجه أعداثهم ، يحاربون في المعارك بالعدة والسلاح تارة معهم الاعوان والانصار وطوراً منفردين تأبى عليهم عزة النفس والكرامة الاستسلام للذل والهوان .

لكن لم يعرف التاريخ أن رجلا خرج الى الموت بمحض ارادته ، فرحاً مسرورا ، بغير سلاح ولا اعوان وكأنه يذهب للقاء الاحباب، فيمشي بخطوات مطمئنة هادئة ، لينام على فراش تحوطه المخاطر، وترفرف عليه المنايا التي تلمع من سيوف الاعداء . ليس معه شيء سور الثقة بالله والايمان الصادق . أعزل إلا من العقيدة .

لم يحدث في تاريخ البطولة والفداء ـ تاريخ التضحية والاخلاص ـ لرجل ، سوى علي بن ابي طالب (عليه السلام) ، الذي كان رمزا للشجاعة . والبذل السخي في سبيل المبدأ والعقيدة ، كما حدث له حينما عرض عليه الرسول أمر المبيت على فراشه ، وذلك بعد أن اخبره أمين الوحي جبريل بالمؤامرة التي دُبرت لاغتياله وما بيتت له قريش من التربص والمكيدة ، وامره بالخروج والهجرة الى المدينة .

علت سحابة الحزن وجه على (عليه السلام) وبكى خوف على ابن عمه الرسول. لكن تبدل الحزن سرورا عندما اخبره محمد (صلى الله

عليه وآله وسلم) بانه سوف يهاجر ويخلفه للمبيت على فراشه فقال لـه عـلى (عليه السـلام): أو تسلم يا رسـول الله إن فعلت ذلك، وفـديتك بنفسى ؟

قال له الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ): نعم ، بذلك وعدني ربي.

عندها تقدم على (عليه السلام) لينام على فراش الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ) بنفس مطمئنة ، وقلب طافح بالبشر، لاعتقاده بسلامة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ) وابطال كيد المشركين .

جاء في سيرة ابن هشام : أنه لما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه \_ المتآمرون \_ يرصدونه متى ينام ، فيثبون عليه ، فلما رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مكانهم قال لعلي بن ابي طالب : نم على فراشي ، وتسجَّ ( ١)بسردي هذا الحضرمي الاخضر، فنم فيه . وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ينام في برده ذلك اذا نام .

يقول اليعقوبي في تاريخه: لما اختلط الظلام خرج رسول الله وترك علياً في فراشه. وان الله عز وجل أوحى في تلك الليلة إلى جبرئيل وميكائيل (إني قضيت على احدكها بالموت فايكها يواسي صاحبه. فاختار الحياة كلاهما . فاوحى الله اليهها : هلا كنتها كعلي بن ابي طالب آخيت بينه وبين محمد، وجعلت عمر احدهما اكثر من الأخر . فاختار علي الموت وآثر محمدا بالبقاء ، ونام في مضجعة ، اهبطا فإحفظاه من عدوه ) .

<sup>(</sup>١) تسجَّى بالثوب: غطى به جسده ووجهه .

فهبط جبريل وميكائيل، فقعد احدهما عند رأسه، والآخر عند رجليه، يحرسانه من عدوه، ويصرفان عنه الحجارة. وجبريل يقول: بخ بخ لك يا ابن ابي طالب! من مثلك يباهي الله بك ملائكة سبع سماوات (١).

وتقول الروايات أن الحجارة التي كان تُقذف من المتربصين المشركين وتتساقط على على بن ابي طالب (عليه السلام) وهو نائم في فراش النبي كالمطر الغزير، انه كان يبدو في نومته هادئاً مطمئنا لم يبال، بسيوف الاعداء المحيطة به، ولا بالحجارة المنهمرة عليه، حرصاً على سلامة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

لما احاط المتآمرون بدار محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يتربصون به ريب المنون ، ينتظرون عتمة الليل ليهجموا عليه ويضربوه بسيوفهم ضربة واحدة حسب المؤامرة كها اسلفنا .

لكن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) انسل من بينهم وتوجه الى الغار وكمن فيه . وبقي علي (عليه السلام) على فراش الرسول متسجياً ببرده الحضرمي .

ولما حان موعد تنفيذ المؤامرة، هجموا عليه، فشار علي (عليه السلام)، في وجوههم، عندها بغتوا لهذه المفاجأة غير المنتظرة واسقط ما في أيديهم . . فسألوا علياً: أين ابن عمك محمد ؟

فاجابهم بكل هدوء: لا أدري أين ذهب.

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ٣٢.

وفي بعض الروايات أن خالد بن الوليد كان في مقدمة الدين هجموا بسيوفهم، فوثب على بن ابي طالب من فراشه وهمز بيده، فجعل خالد بن الوليد يقمز امامه قمزاً، فاخذ السيف منه وشد عليهم، فاجفلوا أمامه اجفال الغنم، وخرجوا من الدار.

لم يكن من المستغرب على على بن ابي طالب (عليه السلام) هذا الفداء الذي يفوق كل فداء، وهذه التضحية التي تعلو على كل تضحية سجلها تاريخ البشر، اذ لم يعهد في رجل من رجالات التاريخ، مها كان عظيماً وبطلا شجاعاً، أنه اقدم على التضحية بمحض ارادته واختياره، فرحا مسرورا، كما اقدم على بن ابي طالب (عليه السلام) على فداء ابن عمه النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في مبيته على فراشه واقباً له بنفسه.

إن من تتبع سيرة على وابيه ابي طالب (عليه السلام) وما بذلاه من العطاء والاقدام على التضحية في سبيل سلامة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ونشر رسالته المقدسة، لا تأخذه الدهشة أو يعتريه العجب، لأن ابا طالب بذل كل غال ورخيص للحفاظ على ابن اخيه النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

لقد تحمل ( رضي الله عنه ) المصاعب والمتاعب بعد مبعث الرسول الأعظم فوقف في وجه قريش التي حاربت محمدا ودعوته .

تحمل ابو طالب ما لم يتحمله بشر لو أمعنا ونظرنا بعين الروية والانصاف، إذ جابَه قريشا غير مبال بعدائها له وبمقاطعتها اياه .

تحمل ابو طالب العزلة والحرمان عندما كان محصوراً بالشعب وهـو

الزعيم المهاب الجانب، واقدم على التضحية لاجل سلامة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، يفديه باولاده كها حدثنا التاريخ، من أنه كان يسهر الليل حتى تهدأ العيون، فيوقظ محمدا من فراشه، ويأمر أحد اولاده بالمبيت مكانه، ليلة ينام على . . وليلة جعفر . . وليلة عقيل . . وهكذا طيلة ثلاثة اعوام ، لا يمل ولا يسأم، خوفاً على النبي من أن تغتاله قريش خلسة، لأنها كانت تتربص به الغوائل كها اسلفنا.

هـذه من عـلاه احـدى المعـالي وعـلى هـذه فقس مـا سـواهـا

قال ابن دحلان في سيرته : كان علي (رضي الله عنه) أول من شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ،قى بنفسه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالامتثال لأوامره ، وبالامتثال باع نفسه وفي ذلك يقول علي (رضى الله عنه) :

وقيت بنفسي خير من وطىء الثرى رسول إله خاف ان يمكروا به وبات رسول الله في الغار آمناً وبت أراعيهم وما يتهمونني

ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر فنجاه ذو الطول الاله من المكر موقّى(١)وفي حفظ الاله وفي ستر وقدوطنتنفسي على القتل والاسر(٢)

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل ـ والظاهر موقى.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ، لابن دحلان.

### الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الغار

يا لعظمة الحق وجلال الايمان ، امام القوة القدسية والارادة السماوية ، عندما خرج محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) من داره التي في جوار الحرم المكي ، متوجهاً حيث امره الله سبحانه بالهجرة الى يثرب المدينة المنورة ـ متكلاً على ربه الذي ارسله بالهدى ودين الحق ، واوصاه بالصبر ، ووعده بالنصر .

خرج محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) من وطنه ومن بلده، ومن بين قومه الذين طغت عليهم الوثنية بباطلها ، فاعمت منهم البصائر، واقفلت القلوب، وتركتهم يتخبطون في مجتمع موبوء فاسد.

خرج الرسول الأعظم مهاجراً من مكة. . القى نظرة على ديار الاحبة وملعب الطفولة ، ومغاني الصبا، وموطن الأهل، ومثوى الأجداد الكرام .

في الساعة التي خرج بها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من مكة متوجها الى المدينة ، وقف التاريخ بكل اجلال واعظام ، يعلن للوجود الانساني الانقلاب الجديد الذي قام به النبي الأمي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليخرج البشرية من ظلمات الجهل الى نور العلم والمعرفة ، الى الدين الصحيح ، الى الحق الواضح والصراط المستقيم .

خرج الرسول يحمل رسالته المقدسة، مشعل الحرية، يضيء أمامها نور الحق، وتعلن فيها كلمة التوحيد، وتحرر بها العقول من رأى العبودية، والقلوب من اسر الأوهام، وترتفع النفس الانسانية عن كل ما يشينها من الادناس والمفاسد.

اجمع المؤرخون واصحاب السيرة على ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج من مكة وتوجه نحو جبل في القرب منها فيه غار يعرف باسم غار ثور، نسبة لشور بن عبد مناة لأنه ولد عنده، واستخلف ابن عمه علي بن اي طالب للمبيت على فراشه، على ان يلحق به بعد أن يؤدي ما عنده من الامانات لاصحابها، وامره بان يقيم منادياً بالابطح غدوة وعشية ينادي: ألا من كانت له قبل محمد أمانة فليأت لتؤدى اليه امانته، وأوصاه أن يقدم عليه مع ابنته فاطمة وغيرها من النسوة، اذا فرغ من اداء المهمات التي كلفه بها. فيوافيه الى المدينة حيث المقر الجديد الذي ارتضاه الله له حيث الانصار.

وجاء في كتب السيرة ايضاً: أن رسول الله (صلى الله عليه وآلـه وسلم) امر ابا بكر وهند بن ابي هالة ـ ربيب رسول الله من زوجته ام المؤمنين خديجة ـ أن يقعُدا له في مكان حدده لهما قرب الغار.

ولما خرج في ظلمة الليل من بيته انسل من بين المتآمرين عليه مضى في طريقه حتى أتى ابا بكر وهندا، فنهضا معه ، ودخل هـو وابو بكـر الى الغار ورجع هند متخفيا الى مكة .

وشاءت حكمة الله سبحانه أن تأتي عنكبوت فتسد باب الغار بنسيجها ويعشعش في مدخله حمامتان بريتان وتبيضان على بابه .

وعندما لم تجد قريش محمداً في فراشه، وخابت مساعيها وفشلت مؤامرتها، وسألت علي بن ابي طالب عنه ـ واجاب ـ لا ادري . . ايقنت أن الأمر أفلت من يدها، وخافت من عواقب الأمور .

عندها ثارت ثائرتها وجدَّت في طلبه ، فارسلت العيون والارصاد، ورابطت في الطرق والمسالك وجميع المنافذ المؤدية الى مكة ، واستنفرت الرجال، واستدعت اهل الخبرة بالقيافة لاقتفاء أثر محمد ومعرفة مكانه . وجعلت جائزة كبيرة ، مائة بعير لن قتله أورده الى مكة أو أخبر عنه أو دلها على مكانه .

وذكر الطبري في تاريخه: (أن أبا بكر أي عليا فسأله عن نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاخبره أنه لحق بالغار من ثور، وقال: إن كان لك فيه حاجة فالحقه، فخرج ابو بكر مسرعاً، فلحق نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الطريق. فسمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جسرس (۱) إي بكر في ظلمة الليل، فحسبه من المشركين، فاسرع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المشي، فانقطع قبال نعله (۱)، ففلق ابهامه حجر فكثر دمها، وأسرع السعي، فخاف ابو بكر أن يشق على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فرفع صوته، وتكلم، فعرفه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقام حتى أتاه، فانطلقا ورجل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نقام حتى أتاه، فانطلقا ورجل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

<sup>(</sup>١) الجرس: بتسكين الراء، الصوت أو خفيه.

<sup>(</sup>٢) القبال من النعل، زمامها.

الذين كانوا يرصدون رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فدخلوا الدار، وقام علي (عليه السلام) عن فراشه، فلما دنوا منه عرفوه، فقالوا له: أين صاحبك؟ قال: لا أدري، أو رقيباً كنت عليه! أمرتموه بالخروج فخرج (١).

جاء في بعض الروايات أن الرسول الأعظم بعد أن أمر علياً بالمبيت على فراشه وامره ايضاً ان يبقى في مكة ريثها يؤدي عن الرسول الودائع التي كانت عنده للناس، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس بمكة احد عنده شيء يخشى عليه الا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وامانته. قال لعلي: اذا أتاك ابن ابي قحافة فاخره اني توجهت الى غار ثور، وارسل الي بطعام، واستأجر لي دليلا يدلني على طريق المدينة، واشتر لي راحلة.

وروي ايضاً أن أبا بكر ابتاع راحلتين، واستأجر دليلا ـ عبد الله بن اريقط ـ وكان مشركاً ليدلهما على طريق المدينة ، ودفع اليه الراحلتين واوصاه أن يرعاهما حتى يحين وقت الخروج .

مكث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مع صاحبه ابي بكر في الغار ثلاثة ايام ، وكانت اسهاء بنت ابي بكر تأتيهما بالطعام .

ولما لجآ الى الغار ليسكن الطلب عنها ، وذلك لأن المشركين حينها فقدوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذهبوا في طلبه كل مذهب من سائر الجهات كما أسلفنا ، واقتصوا آثاره حتى اختلط عليهم الأثر ـ وكان الذي يقتص الأثر لقريش، سراقة بن مالك ، فصعدوا الجبل الذي في

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبري، ج ۲، ص ۳۷۴.

داخله الغار وهما فيه . وجعلوا يمرون على باب الغار، فتحاذي أرجلهم باب الغار ولا يرونهما ، وذلك حفظاً من الله سبحانه .

لكن أبا بكر كان يرتجف خوفاً وحزنا من أن يدركهما الطلب وينكشف أمرهما، فيقول للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يرتعد فرقاً: لو أن أحدهم نظر الى قدميه لأبصرنا . . فيجيبه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ويطمئنه قائلاً : لا تحزن إن الله معنا . والى هذا اشار القرآن الكريم بقوله تعالى : ﴿ إلا تنصروه فقد نصره الله اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ﴾ (١) .

وجاء في بعض الروايات ان اسهاء بنت أبي بكر كانت تأتيهها بالطعام حتى اذا مضت ثلاثة ايام وسكن عنهها الطلب اتاهما عبد الله بن أريقط ببعيريهما وبعير له ، واتتهها أسهاء بسفرتهما ونسيت أن تجعل لها عصاما(٢)، فلها ارتحالا ذهبت لتعلق السفرة فاذا ليس لها عصام، فحلت نطاقها وشقته اثنين، وعلقت النفرة بواحد، وانتطقت بالآخر. ولذلك كان يقال لها ـ ذات النطاقين \_.

وفي السيرة الهشامية عن ابن اسحاق أنه قال: لما قرَّب ابو بكر الراحلتين الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) قدم له افضلها ثم قال: اركب فداك أبي وامى .

فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إني لا اركب بـعيــرأ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آية ٤١.

<sup>(</sup>۲) العصام: ما تعلق به السفرة وغيرها.

ليس لي قال: فهي لك يا رسول الله بابي وانت وأمي .

قال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): لا . . . ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به ؟

قال: كذا \_ وكذا.

قال: قد اخذتها به .

قال : هي لك يا رسول الله .

فركبا وانطلقا واردف ابو بكر الصديق عامر بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق. واخذ بهم الدليل على طريق الساحل<sup>(١)</sup>.

وتذكر بعض الروايات عن ابن ابي رافع: أن سائلا سأله ، أكان رسول الله يجد ما ينفقه ليدفع الثمن لابي بكر؟! قال له: أين يذهب بك \_ تفكيرك \_ عن مال خديجة ؟ ، لقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) يفك من مالها الغارم ، ويحمل العاجز ، ويعطي في النائبة ، وينفق على فقراء اصحابه ، ويحمل من اراد منهم الهجرة .

روى صاحب البداية والنهاية عن ابن اسحاق أنه قال: بلغني ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما خرج من مكة مهاجراً إلى الله يريد المدينة قال: « الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئاً، اللهم أعني على هول الدنيا، وبوائق الدهر، ومصائب الليالي والأيام.

اللهم اصحبني في سفري، واخلفني في اهملي، وبارك لي فيما

<sup>(</sup>١) تنكب الدليل الطريق وسلك بهم طريق الساحل وهي ابعد من طريق الجادة التي كان يسير عليها الناس حتى لا يلحق بهم احد من قريش والله أعلم .

رزقتني، ولك فذلّلني، وعلى صالح خلقي فقومني، واليك رب فحببني، والى الناس فلا تكلني، انت رب المتضعفين . . . أنت ربي اعوذ بوجهك الكريم، اللذي أشرقت له السماوات والارض ، وكشفت به الظلمات ، وصلح عليه امر الأولين والآخرين، أن تحل علي غضبك، وتنزل بي سخطك ، أعوذ بك من زوال نعمتك ، وفجأة نقمتك ، وتحول عافيتك ، وجميع سخطك . لك العقبى عندي خير ما استطعت ، ولا حول ولا قوة الا بك » (۱).

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ، لابن كثير -ج ٣ -ص ١٧٨. وهذا الدعاء ذكره اكثر اصحاب السير مع اختلاف بسيط في بعض الكلمات.

#### قصة ام معبد الخزاعية

خرج الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) من الغار يرافقه ابـو بكر متـوجهاً نحـو يشرب حيث المؤمنين من المهـاجـرين والانصـار ينتظرونه بفارغ الصبر.

انطلق بهما الدليل يجتاز الوهاد وسارا مدة من الزمن حتى اضناهما الجهد واعوزهم الطعام، لأن الدليل ـ عبد الله بن اريقط ـ سلك طريقاً لا يسلكه احد ليبتعد عن الذين يطاردون المهاجر العظيم .

جاء في رواية : ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج الى المدينة هو وابو بكر، وعامر بن فهيرة مولى ابي بكر، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، فمروا بخيمتي ام معبد الخنزاعية. وكانت ام معبد امرأة برزة ، جلدة ، تحتبي، وتجلس بفناء الخيمة ، فتطعم وتسقي، فسألوها : هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها ؟ فلم يجدوا عندها شيئاً من ذلك .

وقالت لهم : لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، . . وذا القـوم مرملون ، مسنتون .

فنظر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاذا شاة في كسر خيمتها فقال: « ما هذه الشاة يا أم معبد » ؟. فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم.

قال: فهل بها من لبن ؟

قالت : هي اجهد من ذلك .

قال: اتأذنين لي ان احلبها؟

قالت: ان كان بها حلب فاحلبها.

فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالشاة فمسحها وذكر اسم الله . . ومسح ضرعها وذكر اسم الله ، ودعا باناء لها يربض الرهط(۱) . فتفاجت(۲)واجترت ، فحلب فيه ثجاً(۲)حتى ملأه وارسله اليها ، فسقاها وسقى اصحابه عللا بعد نهل حتى اذا رووا شرب آخرهم وقال : « وساقى القوم آخرهم شرابا » .

ثم حلب فيه ثانيا عوداً على بدء، فغادره عندها ثم ارتحلوا .

قال: فقلها لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً، يتساوكن هزلا لا نقى بهن(٤) منحهن قليل، فلها رأى اللبن عجب وقال: من اين هذا اللبن يا ام معبد. . ولا حلوبة في البيت والشاة عازب ؟!.

فقالت : لا والله إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديث كيت وكيت .

<sup>(</sup>١) يربض الرهط أي يشبع الجماعة.

<sup>(</sup>٢) فتفاجت ، فرجت بين رجليها .

<sup>(</sup>٣) فحلب فيه ثجاً ، حلباً قوياً.

<sup>(</sup>٤) النقى، المخ.

فقال لها: صفيه لي فوالله اني لأراه صاحب قريش الذي تطلب.

فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه ثجلة (۱) ولم تزر به صعلة (۲)، قسيم وسيم في عينيه دعج، وفي اشفاره وطف، وفي صوته صحل (۳)، أحول اكحل، ازج أقرن، في عنقه سطع وفي لحيته كثافة. اذا صمت فعليه الوقار، واذا تكلم سها وعلاه البهاء، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، أبهى الناس واجمله من بعيد، واحسنه من قريب. ربعة لا تنساه عين من طول، ولا تقتحمه عين من قصر. الى آخر ما هنالك من الوصف الجميل.

فقال لها أبو معبد \_ زوجها \_ : هذا والله صاحب قريش الذي تطلب، ولو صادفته لالتمست أن اصحبه ، ولاجهدن ان وجدت الى ذلك سيلا(٤).

وقد هاجرت ام معبد الخزاعية هي وزوجها ابو معبد الخزاعي الى مدينة الرسول (يثرب) حيث اسلمت هي وزوجها .

<sup>(</sup>١) ثجلة ، ضخم البطن ، ويروى بالنون والحاء، نحلة ، نحول ودقة .

<sup>(</sup>٢) والصعلة صغر الرأس.

<sup>(</sup>٣) صحل صوته: بع وخشن فهو صحل واصحل.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية، لابن كثير، ج ٣، ص ١٩٣.

#### قصة سراقة بن مالك

جاء في السيرة الهشامية عن ابن اسحاق، قال: لما خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من مكة مهاجراً الى المدينة، جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم .

قال ـ سراقة ـ : فبينا انا جالس في نادي قومي اذ أقبل رجل منا ، حتى وقف علينا ، فقال : والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا علي آنفاً، اني لأراهم محمداً واصحابه .

قـال: فأومـأت اليـه بعيني. . أن اسكت، ثم قلت : انمـا هم بنـو فلان، يبتغون ضالة لهم ، قال: لعله، ثم سكت .

قال: ثم مكثت قليلا، ثم قمت فدخلت بيتي، ثم أمرت بفرسي، فقيد لي الى بطن الوادي، وأمرت بسلاحي، فاخرج لي من دبر حجرتي، ثم اخذت قداحي التي أستقسم بها، ثم انطلقت فلبست لامتي (١) ثم اخرجت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي اكره « لا يضره ».

قال: وكنت ارجو ان ارده على قريش فآخذ المائة ناقة \_ الجائزة \_.

<sup>(</sup>١) اللامة: الدرع والسلاح.

قال: فركبت على اثره، فبينها فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه .

قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم اخرجت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي اكره « لا يضره » .

قال: فابيت الاأن اتبعه.

قال: فقلت: ما هذا؟! فابيت الا ان اتبعه، فركبت في أشره، فلم بدا لي القوم ورأيتهم، عثر بي فرسي، فذهبت يداه في الأرض، وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض، وتبعهما دخان كالاعصار(١).

قال: فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني، وانه ظاهر .

قال: فناديت القوم فقلت: انا سراقة بن جعشم: انظروني اكلمكم ، فوالله لا اريبكم ، ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه .

قال: فقال رسول الله (صلى الله عليـه وآله وسلم) لابي بكـر: قل له: وما تبتغي منا ؟.

قال: فقال ذلك ابو بكر: قال: قلت: تكتب لي كتــاباً يكــون آية بيني وبينك .

قال (صلى الله عليه وآله وسلم ) : اكتب له يا ابا بكر .

<sup>(</sup>١) الاعصار: ربح معها غبار.

قال سراقة: فكتب لي كتاباً في عظم، أو في رقعة، أو في خزفة، ثم القاه إلي، فاخذته، فجعلته في كنانتي ثم رجعت، فسكت، فلم اذكر شيئاً مما كان، حتى اذا كان فتح مكة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفرغ من حنين والطائف، خرجت ومعي الكتاب لالقاه، فلقيته بالجعرانة (۱).

قال: فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار. قال: فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون: اليك . . اليك ماذا تريد ؟

قال : فدنیت من رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) وهو علی ناقته، والله لکأنی أنظر الی ساقه فی غرزه (۲) کأنها جمارة (۳).

قىال : فرفعت يىدى في الكتاب ثم قلت : يـا رسـول الله . . هـذا كتابك لى . . أنا سراقة بن جعشم . .

فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يوم وفاء وبر . . ادنه .

قال: فدنوت منه فاسلمت (٤).

وفي رواية ابن كثير بعدما ذكر قصة سراقة، وتعرضه للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وسقوطه عن حصانه، وبعد أن طلب من

<sup>(</sup>١) الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة . . وهي الى مكة اقرب، معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) الغرز للرحل ، بمنزلة الركاب للسرج .

<sup>(</sup>٣) الجمار: شحم النخلة، واحدته جمارة.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية، لابن هشام، ج ٢، ص ١٣٤.

الرسول كتابا يكون آية بينه وبينه ، وبعد أن كتب له الرسول الكتاب في عظم ار رقعة أو خزفة ، كتم سراقة امره ورجع الى مكة .

قال ابن كثير: « ولما رجع سراقة جعل لا يلقى أحداً من الطلب الا رده وقال: كفيتم هذا الوجه .

فلم ظهر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآلـه وسلم ) قد وصـل الى المدينة. جعل سراقة يقص على الناس ما رأى وما شاهد من امر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) وما كان من قضية جواده، واشتهر هذا عنه . فخاف رؤ ساء قريش معرته . وخشوا أن يكون ذلك سببا لاسلام كثير منهم . وكان سراقة أمير بني مدلج ورئيسهم . فكتب ابو جهل (لعنه الله) اليهم:

بني مدلج اني اخاف سفيهكم سراقة مستغو لنصر محمد

عليكم به ألا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤدد

قال: فقال سراقة بن مالك يجيب ابا جهل (لعنه الله ) في قوله هذا:

> ابا حكم والله لـوكنت شـاهـداً عجبت ولم تشكك بان محمداً عليك فكف القوم عنه فانني بامر تبود النصر فينه فبانهم

لأمر جوادي اذ تسوخ قوائمه رسول ويرهان فمن ذا يقاومه اخال لنا يومأ ستبدو معالمه وان جميع الناس طرا مسالمه(١)

وتذكر الروايات ان الرسول الأعظم بعد رجوع سراقة بن مالك الى

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، لابن كثير، ج ٣، ص ١٩٨.

مكة ووعده للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بان يثبط عزيمة قريش ـ الضالة ـ والجادة في طلبه .

تابع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مسيره نحو المدينة متكلًا على ربه الذي وعده بالظهور والنصر.

ولما ترامت انباء هجرة النبي المقدسة ومغادرته مكة، استبشر اهل المدينة وفرحوا فرحاً عظيماً وتوقعوا السعادة الابدية بمجد الدنيا والآخرة . وفي خروج النبي من مكة الى المدينة واحتواء الانصار لـه قال حسان بن ثابت :

وقد سر من يسري اليهم ويغتدي وحل على قوم بنور مجدد وارشدهم من يتبع الحق يرشد عمى وهداة يهتدون مهتد ويتلو كتاب الله في كل مشهد فتصديقهافي اليوم اوفي ضحى الغد(١)

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم ترحَّلَ عن قوم فزالت عقولهم هداهم به بعد الضلالة ربهم وهل يستوى ضُلَّال قوم تسفهوا نبي يرى ما لا يرى الناس حوله وان قال في يوم مقالة غائب

وقد زاد ابن دحلان في سيرته بقوله :

وقد نزلت منه على اهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم باسعد(٢)

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، لابن كثير، ج ٣ ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن دحلان، هامش السيرة الحلبية، ج-١-ص٣٧٢.

## النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في طريقه الى المدينة

انطلق الرسول العظيم بركبه القليل قاطعاً بطون تهامة ومجتازاً وهاد الصحراء وآكامها .

كانت رحلة قاسية في قيظ محرق لا يجدون ظلاً يتقون به حر الهاجرة ، فضلا عيما كانوا يتخوفون من أن يلحق بهم الطلب من قريش. وتابعوا طريقهم، ينيخون ويستريحون في حمَّارة القيظ، ويسيرون على سفينة الصحراء الليل كله ، يجدون في سكينته وهدوئه، وفي ضوء نجومه اللامعة في تلك الظلمة ما تطمئن له قلوبهم، وتستريح نفوسهم المملوءة بالثقة بالله، والصبر، وعظيم الايمان بالحق الذي أنزل على الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).

ولما قطعوا من رحلتهم القسم الأكبر من المسافة التي بين مكة ـ والمدينة ـ يثرب ـ وذلك طيلة سبعة ايام على ارجح الأقوال . واصبحوا في امان من طلب قريش، قاربوا مقام قبيلة بني سهم، جاء اليهم شيخها بريدة يحمي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) . عندها زالت مخاوفهم واطمأنت قلوبهم وقد اصبحوا على مقربة من يثرب .

في فترة رحلتهم المضنية، كانت الأخبار قد ترامت الى اهل المدينة ـ وجوارها ـ بهجرة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من مكة اليهم .

وروي أنه خرج ابو ذر الغفاري (رضي الله عنه) في قبيلتي غفار واسلم ، عندما سمع بهجرة السرسول وقربه من مقام قبيلتهم . خرج للقائه .

وعندما وقعت عين ابي ذر على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أسرع البه وهو يكاد يطير فرحاً وسروراً بهذا اللقاء الذي كان يتمناه وينتظره بفارغ الصبر، فاخذ بزمام ناقة النبي وهو يقول: يا رسول الله ان غفاراً قد اسلم اكثرها.

واجتمعت قبيلة غفار عند الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) للاستماع له ولتقر منهم العيون برؤية صاحب الرسالة التي آمنوا بها قبل أن تشاهده الاعين .

التفوا حول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقالوا له: يا رسول الله ان أبا ذر قد علمنا ما علمته، فاسلمنا وشهدنا انك رسول الله.

واسرعت القلة التي تخلفت من غفار الى مبايعة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واعلان الاسلام.

وبعد ذلك تقدمت قبيلة أسلم، وقالت له : يا رسول الله انا قد اسلمنا ، ودخلنا فيها دخل فيه اخواننا وحلفاؤ نا .

عند ذلك اشرق وجه النبي محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) سروراً بنصر الله له ، وانجاز وعده ، واظهار امره . . فهذه أول تباشير الفوز .

ثم التفت ( صلى الله عليه وآلـه وسلم) اليهم وقال : غفـار غفر الله

لها . . واسلم سالمها الله ـ أو سلمها الله ـ .

انطلق ( صلى الله عليه وآله وسلم) نحو المدينة ـ يثرب ـ لا كمال رحلته المباركة .



#### لمحة موجزة عن تاريخ المدينة

ولا يسعنا ونحن نستعرض سيرة الرسول الاعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وهجرته المباركة من مكة المكرمة الى يثرب ـ المدينة المنورة ـ التي شرفها الله سبحانه وتعالى بالهجرة النبوية ، فاصبحت تضاهي مكة مجداً وعزا . . وشراً وقداسة . حيث ضم ثراها قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) .

وروي أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عند هجرته الى لمدينة قال : « اللهم اجعل لنا بها قراراً ، ورزقاً واسعاً . . الى آخره ـ .

وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ايضاً قوله: « اللهم حبب الينا المدينة كما حببت الينا مكة واشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها . . الى آخره .

لنلتفت قليلاً عبر القرون الخالية ، ونسائل التاريخ عن \_ يثرب \_ التي اراد الله سبحانه وتعالى ان تصبح موئلا للمسلمين ، والمقر الرئيسي للنبي الهادي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) . ويشع منها نور الاسلام بتعاليمه السامية ليعم العالم اجمع . وتتشرف بالنبي الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) ونزول أمين الوحي جبريل ، هابطاً بالآيات البينات القرآن الكريم \_ الدستور العظيم \_ ، وتفوز يشرب على مر

الدهور بالشرف والقداسة ، وبلقب المدينة المنورة ، وطيبة ، وغيرها من الاسماء الحسنة ، وتبقى شامخة محاطة بالاحترام والتبجيل على توالي الليالي والايام ، وتصبح المدينة المنورة محط الانظار يؤمها الملايين من المسلمين ، للتبرك بزيارة قبر النبي العظيم (صلى الله عليه وآله وسلم) واهل بيته الاطهار (عليهم السلام) . لماذا سُميت يشرب ؟ ومن بناها ؟

سمبت \_ يثرب \_ لأن أول من سكنها عند تفرق سد مأرب ـ يثرب ـ بن قانية من ولد سام بن نوح ( عليه السلام ) .

روى ياقوت في معجمه: أن أول من زرع بيثرب ـ المدينة المنورة ـ واتخذ بها النخل وعمر بها الدور والأطام (١) واتخذ بها الضياع، العماليق، وهم بنسو عملاق بن ارفخشد بن سام بن نسوح (ع)، ونسزلت اليهود بعدهم الحجاز، وكانت العماليق عمن انبسط في البلاد، فاخذوا ما بين البحرين وعمان، والحجاز كله الى الشام. ومصر، فجبابرة الشام وفراعنة مصر منهم.

وكان ساكنو المدينة منهم بنوهف، وسعد بن هفان، وبنو مطرويل، وكان ملك الحجاز الارقم بن ابي الارقم :

وقيل: كان سبب نزول اليهود بالمدينة ، ان موسى بن عمران (عليه السلام) حين اظهره الله تعالى على فرعون بعث الى الكنعانيين فوطىء الشام واهلك من كان بها. ثم بعث بعثاً آخر الى الحجاز الى العماليق فقاتلوهم وقتلوا ملكهم الأرقم بن ابي الارقم، واقاموا بيشرب في حديث طويل.

<sup>(</sup>١) الاطم: - الحصن - جمعها أطام.

وفي رواية أن علماء اليهود واحبارهم كانوا يجدون في التوراة صفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنه يهاجر الى بلد فيه نخل بين حرتين (١)، فاقبلوا من الشام يطلبون الصفة حرصاً منهم على أن يكون النبي منهم أو يكونوا من اتباعه، فلما رأوا تيماء وفيها النخل عرفوا صفته وقالوا: هو البلد الذي نريده، فنزلوا وكانوا اهله، حتى اتاهم تبع فانزل معهم بني عمرو بن عوف. والله اعلم.

وقيل: لما كان من سيل العرم ما كان وتضرق اهل مأرب أيدي سبأ . . لحق بيثرب الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة ، وامهم قيلة بنت الارقم بن عمر بن جفنة ، وقيل قيلة بنت هالك بن عذرة من قضاعة . لذلك سُمي الانصار « بنو قيلة » ـ . فأقاموا في مكانهم على جهد وضنك من العيش .

وكان ملك بني اسرائيل في «يثرب « رجلا ظالماً فاسقاً يقال له ـ الفطيون ـ أو الفيطوان ـ وكانت اليهود، والأوس ، والخزرج، يدينون له ، وقد قتله مالك بن العجلان الخزرجي في قصة طويلة لسنا بصددها (٢) وهرب مالك بعد قتل الفطيون حتى قدم على ابي جبيلة ، احد ملوك بني غسان ـ وقيل بل قصد اليمن الى تبع الاصغر ـ . فشكا اليه ما كان من الفطيون وما كان يعمل في نسائهم وأنه قتله وهرب، وأنه لا يستطيع الرجوع خوفاً من اليهود .

فعاهده ابو جبيلة على الانتصار للعرب وقتل رؤساء اليهود

<sup>(</sup>١) الحرة : الساحة . أي بين ساحتين .

<sup>(</sup>٢) راجع معجم البلدان ـ لياقوت الحموي.

واذلالهم . واقبل سائراً من الشام الى الحجاز ، واوقع باليهود، وانصرف راجعاً الى بلاده . وصارت الأوس والخزرج من يومئذ أعز أهل المدينة ، وقمعوا اليهود، وسار ذكرهم ، وصار لهم الاموال والأطام . وفي ذلك يقول الرمق بن زيد الخزرجي يمدح أبا جبيلة :

وابو جبيلة خير من يمشي واوفاهم يمينا وابرهم براً واعلمهم بفضل الصالحينا ابقت لنا الايام والحر ب المهمة يعترينا كبشاً له زرً يفل متونها الذكر السنينا ومعاقلا شمسا واسيا فأيقمن وينحنينا وعملة زوراء تجح ف بالرجال الظالمينا(۱)

يروي لنا التاريخ أنه بعد انتصار الأوس والخزرج على اليهود كما أسلفنا . وصارت اليهم الزعامة والقيادة، حصل الخلاف بينهم والتقاتل والتناحر من جراء دسائس اليهود الموتورين اللذين راحوا ينفشون سمومهم . ويشعلون نار الحقد والبغضاء بين اهل المدينة ، وقعت الحروب الدامية بين قبائلهم كوقعة بعاث وغيرها التي كانت تترك عداوة متأصلة بين الأوس والخزرج .

ودامت الحروب القبلية والمنازعات تطحن برحاها كلا الجانبين مدة من الزم ، حتى جاء الاسلام فوحًد صفوفهم المتفرقة، وطهر القلوب من الضغائن والحقد والبغضاء، وعاشوا في ظل اسلام اخوانا تحت لواء العقيدة والايمان .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان، لياقوت الحموي. مادق مدن.

## النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في قباء

تابع محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بموكبه طريقه نحو المدينة، غير مبال بما يعترضه من الصعاب والمشقات التي كانت تواجه ركبه الصغير المؤلف من افراد قلائل.

ولما اصبحوا على مشارف المدينة التفت الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ) قسائلًا : من يسدلنا عسلى السطريق الى ديسار بني عمسرو بن عوف ؟ . . . فاجابه ناس الى ذلك .

وعندما بلغ قباء حيث منازل بني عمرو بن عوف نزل على كلثوم بن هـدِم (١) وروي انـه (صلى الله عليه وآلـه وسلم) نـزل عى سعـد بن خيثمة . واقام بقباء وذلك لاحد عشر ـ أو لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول .

ويروى أن أبا بكر طلب من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)

<sup>(</sup>۱) هو كلثوم بن الهدم بن امرء القيس بن الحارث بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف. وكان شيخاً كبيراً مات بعد قدوم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة بيسير. وهو اول من مات من الانصار بعد قدوم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). ثم مات بعده اسعد بن زرارة بايام. وكان كلثوم بن الهدم يكنى \_ أبا قيس.

أن يدخل المدينة . لكن النبي أصرً على بقائه في قباء . . وقال: ما انا بداخلها حتى يقدم ابن عمي . . وابنتي ـ يعني بـذلـك عليـا وفـاطمـة (عليهم السلام) .

جاء في سيسرة ابن هشام عن ابن اسحاق عن جماعة من اصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أنهم قالوا: «لما سمعنا بمخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من مكة وتوكفنا الله وسلم) من انخرج اذا صلينا الصبح الى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال، فاذا لم نجد ظلا دخلنا ، وذلك في ايام حارة، حتى اذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جلسنا كما كنا نجلس، حتى اذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا ، وقدم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين دخلنا البيوت .

فكان أول من رآه رجل من اليهود، وقد رأى ما كنا نصنع ، وانا ننتظر قدوم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) علينا . فصرخ باعلى صوته :

- يا بني (قيلة) $^{(Y)}$ هذا جدُّكم $^{(P)}$ وقد جاء.

فخرجنا الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو في ظل نخلة ومعه ابو بكر (رضي الله عنه) في مشل سنه ، واكثرنا لم يكن رأى

<sup>(</sup>١) توكفنا قدومه: استشعرناه وانتظرناه.

<sup>(</sup>٢) قيلة بنت هالك ، جدة الانصار، الأوس والخزرج .

<sup>(</sup>۳) هذا جدكم؛ حظكم.

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل ذلك . وركبه الناس<sup>(۱)</sup>وما يعرفونه من ابي بكر حتى زال الظل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقام ابوبكر واظله بردائه، فعرفناه عند ذلك .

فنزل رسول الله على كلثوم بن هدِم اخي بني عمرو بن عوف . ويقال: بل نزل على سعد بن خيثمة . ويقول من يذكر انه نزل على كلثوم بن هدِم انما كان رسول الله اذا خرج من منزل كلثوم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة .

ونزل ابو بكر على خبيب بن اساف احد بني الحارث بن الخزرج .

واقام علي بن ابي طالب (عليه السلام) بمكة ثلاث ليال وايامها حتى ادى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الودائع التي كانت عنده للناس، حتى اذا فرغ منها لحق برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنزل معه على كلثوم بن هدِم »(٢).

وروي أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كتب من قباء الى علي (عليه السلام) فلما اتاه كتاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ابتاع ركائب لمن معه من النسوة وتهيأ للخروج ، وأمر من كان قد بقي في مكة من ضعفاء المؤمنين ان يتسللوا ليلا الى ذي طوى.

وجاء في اعيان الشيعة عن الشيخ الطوسي قوله: «خرج علي بالفواطم \_ وهن فاطمة بنت رسول الله \_ وأمه فاطمة بنت اسد بن

<sup>(</sup>١) ركبة الناس، ازدحموا عليه.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية، لابن هشام، ج٢ ، ص ١٣٧، ١٣٨.

هاشم \_ وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب ، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب . وتبعهم ايمن إبن أم أيمن مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وابو واقد الليثي \_ الذي جاء بالكتاب من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الى على (عليه السلام) \_ .

قال الشيخ الطوسي: فجعل ابو واقد يسوق الرواحل سوقاً حثيثاً، فقال علي: ارفق بالنسوة يا ابا واقد.. انهن من الضعائف.

قال: إني اخاف أن يدركنا الطلب.

قال: أربع عليك . . ثم جعل علي يسوق بهن سوقاً وهو يقول : ليس الا الله فارفع ظنكا يكفيك رب الناس ما أهمكا

فلما قارب ضجنان أدركه الطلب، وهم ثمانية فرسان ملثمون معهم مولى لحرب بن أمية اسمه جناح ، . وكأن قريشاً ، لما فاتهم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وبطل كيدهم فيه ، ولم يقدروا عليه ، ثم رأوا أن علياً قد خرج من بينهم جهاراً بالفواطم الهاشميات ، لاحقا بابن عمه أعدى أعدائهم ، وما هو الا رجل واحد وهم عصبة ، أخذهم الحنق ، وهاجت بهم العداوة ، وقالوا : كيف يخرج هذا الشاب الهاشمي ، ابن عم محمد ، المنفرد بنسائه ، ظاهراً غير هياب ، ولا نناله بسوء ولا نرده صاغراً . . . إن هذا لذل وعار علينا الى الابد ؟! .

فانتخبوا من فرسانهم هؤلاء الثمانية ليلحقوه ويردوه. فقال علي لأيمن وابي واقد: انيخا الابل واعقلاها . وتقدم فانزل النسوة، ودنا القوم فاستقبلهم علي (عليه السلام) منتضياً سيفه ـ والله اعلم كم كان خوف النسوة لما رأين هذه الحال وكأنهن كن يتناجين . . هل يستطيع علي وهو

رجل واحد راجل ليس بفارس مقاومة ثمانية فرسان ؟ . . فتارة يغلب عليهن اليأس، ويبتهلن الى الله تعالى أن ينصر علياً على عدوه . . وتارة يقلن أن علياً ملامح الشجاعة عليه ظاهرة بينة ، ولو لم يعلم أنه كفؤ لكل من يعارضه لما خرج بنا ظاهراً معلناً ، فيغلب عليهن الأمل .

فقال الفرسان لعلي: ظننتَ أنك ، يا غدار، ناج بالنسوة ارجع لا أباً لك . \_

قال على (عليه السلام) مجيباً لهم جواب شخص غير مبال بهم ولا مكترث، جواب هادىء مطمئن: فان لم افعل؟!.

فأجابوه بجواب كسابقه في القساوة والجفاء. . قالوا : لترجعن راغها او لنرجعن باكثرك شعرا، واهون بك من هالك ، ودنوا من المطايا ليثوروها ، فحال علي (عليهم السلام بينهم وبينها ، فأهوى له جناح بسيفه ، فراغ عن ضربته ـ رواغ عارف بالفنون الحربية ماهر فيها وهو بعد لم يباشر حربا قبلها ـ وسنه لم يتجاوز العشرين أو تجاوزها بقليل ، وضرب جناحاً على عاتقه فقده نصفين حتى وصل السيف الى كتف فرسه . وشد على اصحابه الباقين وهو على قدميه شدة ضيغم وهو يقول :

خلوا سبيل الجاهد المجاهد آليت لا أعبد الا الواحد فتفرق القوم عنه وقال والحبس نفسك عنّا يا ابن ابي طالب قال : فاني منطلق الى اخي وابن عمي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فمن سره أن أفري لحمه وأريق دمه فليدن مني . .

ثم اقبل علي (عليه السلام) بعد قتله جناحاً وفرار اصحابه . .

على أيمن وابي واقد وقال لهما: اطلقا مطاياكما.

ثم سار ظافراً قاهراً حتى نزل ضجنان ، فلبث بها يومه وليلته ، ولحق به نفر من المستضعفين من المؤمنين فيهم أم أيمن مولاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وبات ليلته تلك هو والفواطم طوراً يصلون ، وطورا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم حتى طلع الفجر، فصلى بهم صلاة الفجر ثم سار لا يفتر عن ذكر الله هو ومن معه حتى قدموا المدينة، وقد نزل الوحي بما كان من شأنهم قبل قدومهم بقوله تعالى:

﴿الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، -الى قوله -: فاستجاب لهم ربهم اني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئآتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب كه(۱).

وتلى (صلى الله عليه وآله وسلم): ﴿وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَشْرِي نَفْسُهُ اللَّهِ وَاللَّهِ رَوُوفُ بِالْعِبَادِ ﴾ (٢).

وفي السيرة الحلبية: لما قدم علي (عليه السلام) من مكة ، كان يسير الليل ويكمن النهار، حتى تفطرت قدماه، فاعتنقه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ١٩١، ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ٢٠٧.

النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبكى رحمة لما بقدميه من المرض، وتفل في يديه، وأمرَّهما على قدميه فلم يشكهما بعد ذلك.

وفي اسد الغابة بسنده عن ابي رافع في تتمة الخبر السابق قال: وأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً أن يلحقه بالمدينة، فخرج علي في طلبه بعدما اخرج اليه أهله يمشي الليل، ويكمن النهار حتى قدم المدينة فلما بلغ النبي قدومه قال: ادعوا لي علياً..

قيل: يا رسول الله لا يقدر أن يمشى . . .

فاتاه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما رآه اعتنقه وبكى رحمة لما بقدميه من الورم، وكانتا تقطران دماً، فتفل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في يديه ومسح بهما رجليه ودعا له بالعافية، فلم يشتكهما حتى استشهد »(۱).

وفي سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق قال: « فاقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقباء، في بني عمرو بن عوف، يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الاربعاء، ويوم الخميس، وأسس مسجده.

وكان مسجد قباء أول مسجد بني في الاسلام.

ثم اخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة . وبنو عمرو وبن عوف يزعمون أنه مكث فيهم اكثر من ذلك فالله اعلم (7).

<sup>(</sup>١) اعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج ٣، ص ١٥٦، ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام، ج ٢، ص ١٣٩.

## خطبة الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) في اول جمعة صلاها في بني سالم بن عوف

جاء في البداية والنهاية انه « لما ارتحل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من قباء وهو راكب ناقته القصواء، وذلك يوم الجمعة ، أدركه وقت الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف، فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك، في واد يقال له وادي رانوناء، فكانت أول جمعة صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالمسلمين بالمدينة ، أو مطلقا، لأنه والله اعلم لم يكن يتمكن هو واصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة واعلان بموعظة، وما ذاك الا لشدة نحالفة المشركين له ، واذيتهم اياه .

ويروي صاحب البداية والنهاية خطبة الجمعة عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خطب في اول جمعة صلاها في بنى سالم بن عمرو بن عوف فقال:

« الحمد لله احمده واستعينه ، واستغفره واستهديه ، وأؤمن به ولا اكفره ، واعادي من يكفره ، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وان محمداً عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل ، وقلة من العلم ، وضلالة من الناس ، وانقطاع من

الزمان ، ودنو من الساعة ، وقرب من الاجل . من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصها فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا . واوصيكم بتقوى الله فانه خير ما اوصى به المسلم المسلم ان يحضه على الآخرة ، وان يأمره بتقوى الله ، فاحذروا ما حذركم الله من نفسه ، ولا افضل من ذلك ذكرى .

وانه تقوى لمن عمل به على وجل و غافة وعون صدق على ما تبتغون من امر الآخرة، ومن يصلح الذي بينه وبين الله من امر السر والعلانية لا ينوي بذلك الا وجه الله يكن له ذكرا في عاجل امره، وذخرا فيها بعد الموت حين يفتقر المرء الى ما قدم، وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه امداً بعيداً، ويحذركم الله نفسه والله رؤف بالعباد.

والذي صدق قوله ، وانجز وعده ، لا خلف لذلك فانه يقول تعالى : ﴿ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد ﴾ واتقوا الله في عاجل امركم وآجله في السر والعلانية فانه ﴿من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجراً ﴾.

﴿ وَمِن يَتِقَ اللهِ فَقَدَ فَازَ فُوزاً عَظْيَماً ﴾ وإن تقوى الله توقي مقته ، وتوقي عفوبته ، وتوقي سخطه .

وان تقوى الله تبيض الوجه ، وترضي الرب، وترفع الدرجة ، خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله وقد علمكم الله كتابه ، ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين .

فاحسنوا كم احسن الله اليكم ، وعادوا اعداءه، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة،

ويجي من حي عن بينة ولا قوة الا بالله .

فاكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت فانه من اصلح ما بينه وبين الله يكفه ما بينه وبين الناس، ذلك بان الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه، الله اكبر ولا قوة الا بالله العلي العظيم (١٠).

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية، لابن كثير، ج ٣ ، ص ٢١٣. وقد وردت خطبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في اول جمعة صلاها بالمدينة بعبارات مختلفة وبعدة اسانيد. راجع سيرة ابن هشام، والسيرة الحلبية وغيرهما.

### دخول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الى المدينة

ذكر ابن سعد في طبقاته: واقام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ببني عمرو بن عوف يوم الاثنين، والثلااء، والاربعاء، والخميس وخرج يوم الجمعة فجمع في بني سالم. ويقال: اقام ببني عمرو بن عوف أربعة عشر ليلة فلما كان يوم الجمعة ارتفاع النهار دعا (صلى الله عليه وآله وسلم) راحلته وحشد المسلمون، وتلبسوا السلاح، وركب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ناقته القصواء، والناس معه عن يمينه وشماله، فاعترضته الأنصار لا يمر بدار من دورهم إلا قالوا: هلم يا نبي الله الى القوة والمنعة والثروة. فيقول لهم: خير.. ويدعو لهم، ويقول: إنها مأمورة فخلوا سبيلها.

فلها أتى مسجد بني سالم جمّع بمن كان معه من المسلمين وهم ماثة »(١)كما اسلفنا.

وعلى رواية ابن هشام: « اقبل رسول الله « صلى الله عليه وآله وسلم ) من قباء الى المدينة يوم الجمعة، وادركته الصلاة فصلى في المسجد الذي ببطن وادي ـ رانوناء ـ فكانت أول جمعة صلاها رسول الله بالمدينة »(۲).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى، لابن سعد، ج ۱، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام، ج ٢، ص ١٣٩.

اقبل مسلمو يثرب من المهاجرين والانصار على استقبال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واحاطوا به جميعاً، وكل يخفق قلبه خفقاناً محتلفاً عن غيره باختلاف ما يجول بنفسه ازاء القادم العظيم، وكل يحاول ان يره وان يقترب منه، وان يملأ عينيه من هذا المهاجر الذي لم يشاهده من قبل، والذي امتلأت مع ذلك نفوسهم بحبه وبالايمان برسالته المقدسة، والذي يذكرونه كل يوم اثناء صلاتهم مرات عديدة.

كان (صلى الله عليه وآله وسلم) راكباً راحلته وقد التف حوله المسلمون وهم مدججون بالسلاح، عن يمينه وشماله، ومن خلفه وقد ضجوا بالتهليل، وعلت اصواتهم بالتكبير...

كان (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يمر بحي من احياء الانصار إلا ويتعلقون به وهم يقولون: انزل يا نبي الله على الرحب والسعة . . انزل يا نبي الله الى القوة والمنعة والثروة . . فيدعو لهم (صلى الله عليه وآله وسلم) بالخير والبركة ويقول مبتسماً: خلوا سبيل الناقة فانها مأمورة .

وهكذا كان شأن رجال وسادات المدينة كلما مر بدار من دور الانصار يأخذون بزمام الناقة ويرجونه أن يقيم عندهم في العُدة والعدد والمنعة . فيعتذر لهم . . وقد القى لها خطامها .

وانطلقت ناقة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في طريق يثرب يثرب ـ المدينة ـ والمسلمون من حولها وقد تعالى الهتاف في انحاء يثرب رجالا ونساء، مرحبين بقلوب طافحة بالبشر والسرور وهم يهتفون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اليا المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع

أجل خرج سائر اهل يثرب من المسلمين ، واليهود، والمشركين ، ينظرون الى موكب النبي الحافل متأملين بهذا التطور والحياة الجديدة التي دبت الى مدينتهم مع القادم الكريم، والقائد العظيم ، الذي اجتمع عليه من الأوس والخزرج من كانوا من قبل اعداء متقاتلين .

كانوا يتطلعون الى موكب النبي الرسول القائد مبهورين . . ولم يجل بخاطرهم أن ساعة دخوله المدينة سيكون لها اثر عظيم على مر الدهور .

اجل في ساعة دخول النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الى المدينة اعتدل ميزان التاريخ الى وجهته الجديدة ليسجل على صفحاته سيرة اعظم رجل في بني البشر، سطع نور الهداية من قرآنه العلوي ليشمل العالم كله، فيزيل عنه غشاوة الجهل والظلم والاستبداد.

تابع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) طريقه بين احياء المدينة يتوسط الحشد الحافل من المستقبلين وقد القي بخطام ناقته على غاربها .

فانطلقت تتخطى دور الانصار حتى اذا أتت دار بني مالك بن النجار، بركت على باب مسجده (صلى الله عليه وآله وسلم) اليوم. وكان يومئذ مربداً لغلامين يتيمين من بني مالك ابن النجار، وهما سهل، وسهيل ابنا عمرو. وكانا في حجر معاذ بن عفراء.

وفي البداية والنهاية عن ابن اسحاق قال : « لما بركت الناقة برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم ينزل عنها حتى وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واضع لها زمامها لا يثنيها

به ، ثم التفتت خلفها ، فرجعت الى مبركها أول مرة فبركت فيه ، ثم تحلحلت ، ورزمت ، ووضعت جرانها .

فنزل عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). فاحتمل ابو ايوب خالد بن زيد ـ المعروف بابي ايوب الانصاري ـ رحله فوضعه في بيته ونزل عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسأل عن المربد لمن هو ؟

فقال له معاذ بن عفراء: هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو، وهما يتيمان لي، وسأرضيها منه، فاتخذه مسجداً ١٠٠٠.

قال الزرقاني في شرح المواهب: فتداول الدار التي بناها تبَّع (٢)للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الملوك الى أن صارت لابي ايوب وهو من ولد ذلك العالم الذي دُفع اليه كتاب تبع ـ ولما خرج (صلى الله عليه وآله وسلم) أرسلوا اليه كتاب تبع ـ وبين موت تبع الى مولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الف سنة .

وفي السيرة النبوية لابن دحلان: « لما بركت ناقة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كانت دار بني النجار اوسط دور بني الانصار وافضلها، وهم اخوال عبد المطلب جده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاكرمهم الله بنزوله عندهم، فلما نزل عنها قال: رب أنزلني منزلا مباركاً

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، لابن كثير، ج ٣ ، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) تبع: ملك اليمن جاء لدهم يثرب ولما أخبر بأنها مهاجر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): سلم وبني هذه الدار.

وانت خير المنزلين، أربع مرات، واخذه الذي كان يأخذه عند الوحي، وسرى عنه، فقال: (صلى عليه وآله وسلم) هذا انشاء الله يكون المنزل.

فاتاه ابو ايوب فقال: ان منزلي اقرب المنازل فأذن لي أن أنقل رحلك ... قال: نعم .

فنقله واناخ الناقة في ظلاله ، فلم نقل رحله قال (صلى الله عليه وآله وسلم ): المرء مع رحله .

ثم جاء اسعد بن زرارة فاخذ ناقته (صلى الله عليه وآله وسلم) فكانت عنده . . وكانت أول هدية دخلت عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) في بيت ابي ايوب، قصعة فيها ثريد خبز بر بسمن ولبن جاء بها زيد بن ثابت ووضعها بين يديه (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال : يا رسول الله أرسلت بهذه القصعة اليك أمي . . فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : بارك الله فيك وفيها ، \_ ودعا اصحابه .

وكان يأتيه أيضاً من غير أبي ايبوب فقد ورد أنه ما من ليلة الا وعلى باب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الثلاثة، والاربعة، يحملون اليه الطعام. وأن جفنة (١) سعد بن عبادة، وجفنة أسعد بن زرارة تحملان اليه كل ليلة، واستمرت جفنة سعد بن عبادة تدور معه (صلى الله عليه وآله وسلم) في بيوت أزواجه »(١).

<sup>()</sup> الجفنة، القصعة الكبير.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية، لزيني دحلان، هامش السيرة الحلبية، ج ١ ص ٣٨٣، ٣٨٤.

#### بناء المسجد النبوى الشريف

جاء في البداية والنهاية عن انس بن مالك، قال: لما قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم اربع عشرة ليلة، ثم ارسل الى ملأ بني النجار فجاؤا متقلدي سيوفهم، ورافقوه حتى ألقى ـ رحله ـ بفناء أبي أيوب. فكان يصلي حيث أدركته الصلاة.

ثم أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر ببناء المسجد . وفي صحيح البخاري أن المسجد الذي أمر ببنائه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كان مربداً \_ وهو بيدر التمر \_ ليتيمين كانا في حجر اسعد بن زرارة وهما سهل \_ وسهيل، فساومها فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالا : بل نهبه لك يا رسول الله . . فأبى حتى ابتاعه منها وبناه مسجداً .

وروي انه لما بنى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم المسجد، اعانه عليه اصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبر صدره، فقال: « ابنوه عريشاً كعريش موسى » فقيل: ما عريش موسى ؟

قال: اذا رفع يديه بلغ العريش ـ يعني السقف ـ.

وقيـل أن الانصار جمعـوا مالاً فـاتوا بـه النبى ( صلى الله عليـه وآله

وسلم ) فقالوا : يا رسول الله ، ابن هذا المسجد وزينه ، الى متى نصلي تحت هذا الجريد ؟ !.

فقال : (صلى الله عليه وآله وسلم) : ما بي رغبة عن أخي موسى . . عريش كعريش موسى . (١) .

وجاء في اعيان الشيعة أنه « لما بنى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) وسلم) المسجد، عمل فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) والمهاجرون والانصار، ومنهم على بن ابي طالب وكان رجل من المهاجرين عليه ثياب بيض، فكان يحيد عن الغبار محافظة على ثيابه. وكان علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) يرتجز :

لا يستوي من يعمر المساجدا يدأب فيها قائماً وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا

فاخذها عمار بن ياسر فجعل يرتجز بها ، فلها أكثر ظن رجل من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه انما يعرِّض به (٢) فقال : قد سمعت ما تقول منذ اليوم يا ابن سمية ، والله إني لأراني سأعرض هذه العصا لانفك (وفي يده عصا) فغضب رسول الله ثم قال :

ما لهم ولعمار . . ! يدعوهم إلى الحنة ويدعونه الى النار . . ان

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية، لابن كثير- ج ٣، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) وفي هامش السيرة النبوية، لابن هشام، ج ٢، ص ١٤٢ قال السهيلي: وقد سمى ابن اسحاق الرجل فقال: ان هذا الرجل هو عثمان بن عفان.

عماراً جلدة ما بين عيني وانفي ـ وهو موضع اكرم المواضع على الانســـان في وجهه الذي هو اكرم اعضاء البدن عليه ــ(١).

وفي السيرة الهشامية: «أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يعمل في بناء المسجد ليرغب المسلمين في العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والانصار. ودأبوا فيه، فقال قائل من المسلمين:

لئن قعدنا والنبي يعمل لنذاك منّا العمل المضلّل وارتجز المسلمون وهم يبنونه ويقولون :

لا عيش الا عيش الأخرة اللهمّ ارحم الانصار والمهاجرة

فيقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم الرحم المهاجرين والانصار .

قال ابن اسحاق : فدخل عمار بن ياسر، وقد اثقلوه باللبن فقال: يا رسول الله، قتلوني، يحملون على ما لا يحملون .

قالت ام سلمة زوج النبي (صلى الله عليه الله وسلم): فرأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ينفض وفرته بيده، وكان رجلًا جعداً وهو يقول: ويح ابن سمية! ليسوا بالذين يقتلونك . . انما تقتلك الفئة الباغية .

ويقول ابن هشام: إن أول من بني مسجداً عمار بن ياسر(٢).

<sup>(</sup>١) اعيان الشيعة، للسيد محسن الأمين، ج ٣ ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية، لابن هشام، ج ٢ ص ١٤٢، ١٤٣، وفي هامش السيرة أن اول من بني مسجداً عمار بن ياسر، يعني بهذا الحديث مسجد قباء. لأن \_

وفي البداية والنهاية عن ام سلمة زوج الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أنها قالت: « لما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واصحابه يبنون المسجد، جعل اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يحمل كل واحد لبنة ـ لبنة ، وعمار يحمل لبنتين، لبنة عنه ولبنة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فمسح ـ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فمسح ـ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ ظهره وقال: « ابن سُمية . . للناس أجر ولك اجران ، وآخر زادك شربة من لبن ، وتقتلك الفئة الباغية (۱).

اقام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعه الامام علي (عليه السلام) في بيت ابي ايوب سبعة اشهر على الأرجح حتى أتم بناء مسجده ومساكنه. ولم يميزه من خاصة نفسه ولما بنى (صلى الله عليه وآله وسلم) لنفسه بيوتاً حول المسجد بنى لعلي بيتاً بجنب البيت الذي كانت تسكنه عائشة ، وسكنه علي ، وسكنت معه الزهراء لما تزوج بها ، على قول المفيد .

وما كان بناء المسجد الشريف، ولا كان بناء المساكن ليرهق أحداً، وقد بنيت جميعها من البساطة بما يتفق وتعاليم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسلوكه وسيرته المتواضعة، فقد بنيت جدرانه باللبن والطين، وسقف بسعف النخل - الجريد - ، وخصصت احدى نواحيه لايواء الفقراء الذبن لا يملكون سكنا ، ولم تكن مساكن النبي اكثر من المسجد

<sup>=</sup> عماراً هو الذي اشار على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ببنيانه ، وهو جمع الحجارة له، فلما اسسه رسول الله (صلى الله عليه وآله ووسلم) استتم بنيانه عمار.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، لابن كثير، ج ٣، ص ٢١٧.

ترفا وضخامة ، وان كانت بطبيعتها اكثر منه استتاراً . وهذه المساكن ـ او الحجرات ـ هي مساكن نسائه اللواتي كن يفدن زوجات للرسول العظيم .

وبعد أن انتقل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من بيت ابي ايبوب واستقر في مسكنه الجديد مع ابنته فاطمة وزوجته سودة بنت زمعة \_ وهي اول امرأة تزوجها بعد خديجة \_ . عند ذلك قام (صلى الله عليه وآله وسلم) بخطوة جديدة واسعة فقد ألَّف بين العشائر المتنافرة في المدينة وضواحيها ، تلك القابئل التي مزقتها الحروب وفرقتها الضغائن ، صارت ترنو الى المستقبل السعيد في ظل الاسلام ، وتصبو الى الطمأنينة في الدين ، والجاه والعز والكرامة في الدنيا .

مضافاً الى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان همه الأول والآخر الرسالة التي عهد بها الله اليه في تبليغها ، والدعوة اليها ، والانذار بها . لقد حاربها اهل مكة من يوم البعشة . . الى يوم الهجرة أشد الحرب ، فحال ذلك دون امتلاء كل القلوب بنورها الساطع وكل الانفس ايماناً بها ، خوفاً من اذى قريش وعنتها .

عمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يطلب مالاً ولا جاهاً، بل همّه تبليغ الرسالة وتوفير الطمأنينة للمسلمين ، ومحو الضغائن واستئصال الاحقاد من النفوس، لأنهم ما زالوا حديثي عهد بالاسلام وتعاليمه السامية . لذلك عمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الى توحيد المسلمين ليسودهم الحب والوثام ، بجعلهم صفا واحدا وكتلة متراصة في وجه المشركين المحدقين بهم من جميع الجهات ، لا سيها اليهود الذين كانوا

يوغرون القلوب بالحقد والبغضاء عداوة لمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) واصحابه .

وقف الـرسول الكـريم ، وهو القـائد الحكيم ، والمفكـر العظيم ، يدعو المسلمين من المهاجـرين والانصار الى المؤاخــاة في دين الله ، دين الحرية والعقيدة ــ والتضامن ــ والحب ــ والوئام .

# اول خطبة خطبها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد بناء المسجد الشريف

لما نزل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة أقام في بيت ابي ايوب الانصاري مدة تتراوح السنة إذ قدمها (صلى الله عليه وآله وسلم) شهر ربيع الأول . . . الى صفر . . حتى أتم بناء مسجده ومساكنه على ما تقول اكثر الروايات، فانتقل (صلى الله عليه وآله وسلم) من بيت ابي ايوب الى مسكنه الجديد .

وتلاحق المهاجرون الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولم يبق بحكة الا مفتون أو محبوس . . . ولم يبق في المدينة دار من دور الانصار الا أسلم اهلها سوى بعض القبائل القليلة فانهم اقاموا على شركهم (١).

واول خطبة خطبها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد بناء مسجده الشريف، كما جاء في كتب التاريخ والسير، هي ما عن ابن هشام أن النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قام فحمد الله واثنى

<sup>(</sup>١) يروي ابن هشام في سيرته أنه لم يبق دار من دور الانصار الا أسلم اهلها ، الا ما كان من خطمة ، وواقف ، ووائل ، وامية ، وتلك اوس الله ، وهم حي من الأوس، فانهم اقاموا على شركهم .

عليه بما هو اهله ثم قال:

« اما بعد، ايها الناس، فقدموا لأنفسكم ، تعلَّمُنَّ والله ليصعقن احدكم ، ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه ، وليس له ترجمان ولا حاجب بحجبه دونه : ألم يأتك رسول فبلغك ، وآتيتك مالا وافضلت (١)عليك ؟ فها قدمت لنفسك ؟

فلبنظرن يميناً وشمالا فلا يرى شيئاً، ثم لينظرن فلا يرى غير جهنم . فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طيبة ، فان بها تجزى الحسنة عشر أمثالها ، الى سبعمائة ضعف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »(٢).

#### الخطبة الثانية

قال ابن اسحاق:

خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الناس مرة اخرى ، فقال :

« ان الحمد لله ، احمده واستعینه ، نعوذ بالله من شرور انفسنا ، وسیآت اعمالنا ، من یهده الله فیلا مضل له ، ومن یضلل فلا هادي له ، وأشهد ان لا إله الا الله وحده لا شریك له . إن احسن الحدیث

<sup>(</sup>١) ويروى: ألم اوتك مالا، وجعلتك تربع وتتسع، أي تأخذ المرباع، وتعطي من تشاء.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام، ج٢ ص ١٤٦.

كتباب الله تبيارك وتعمالى، قد أفلح من زينه الله في قلبه ، وأدخله في الاسلام بعد الكفر، واختاره عملى ما سواه من احاديث النباس، انه احسن الحديث وابلغه .

احبوا ما أحب الله، احبوا الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسُ عنه قلوبكم، فانه من كل ما يخلق الله يختسار ويصطفي، قد سماه الله خيرته من الاعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولونه بافواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، ان الله يغضب ان ينكث عهده والسلام عليكم »(١).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية، لابن هشام ج ٢ ، ص ١٤٦، ١٤٧.





#### عقد الالفة بين المهاجرين والانصار ـ وموادعة اليهود

بعدما استتب الامر للنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) واستقر في دار هجرته \_ المدينة المنورة \_ اتجه الى وضع خطة تضم جميع اطراف اهل المدينة ومن هاجر اليها من المسلمين ، وذلك لتوثيق الالفة والمحبة ، فالاسلام دين المحبة . والالفة . والتعاون . . والتضامن .

عمد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الى عقد ميثاق الحب والتضامن ، فكتب بذلك كتاباً يكون بين المهاجرين والانصار يوحد صفوفهم ، ويجمع كلمتهم ، ووادع فيه ايضا اليهود الذين كانوا في المدينة آنذاك كما يحدثنا التاريخ .

ومما لا شك فيه ان هذا العمل من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو اساس السياسة والقدرة على مواجهة العظائم، والمنعة، والحيطة بكل معانيها لمستقبل افضل.

لقد اراد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن لا يكون في مقره الجديد - المدينة - يشرب - اي اضطراب ، أو أي خيانة تتسرب من المشركين أو الذين في قلوبهم مرض، ليصبح المسلمون يداً واحدة وقلباً واحداً تجاه العدو المتربص بهم الدوائر .

كذلك اراد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يكون

الجميع ، في الشدة والرخاء . . . في السلم والحرب ، سواء ، ليس لاحـ د على احد أي سلطة تمكنه من التسلط او الظلم ـ ديمقراطية اسلامية ـ وأن تكون الغنائم في الحرب لكل من حضر وجاهد في سبيل الله .

وتذكر جميع الروايات أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كتب كتاب بين المهاجرين والانصار ووادع فيه اليهود الموجودين في يشرب المسدينة المنسورة ـ امثال بني قينقاع ـ وبني النضير ـ وبني قسريظة ، عاهدهم ، وأقرهم على دينهم واموالهم واشترط عليهم وشرط لهم .

عن ابن اسحاق : كتب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كتاباً بين المهاجرين والانصار وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم :

« بسم الله الرحمن الرحيم ـ هذا كتاب من محمد للنبي الأمي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويشرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم امة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، ثم ذكر كل بطن من بطون الانصار، واهل كل دار، بني ساعدة، وبني جشم، وبني النجار، وبني عمرو بن عوف، وبني النبيت، الى أن قال : وان المؤمنين لا يتركون مفرحاً (۱) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل. ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وان المؤمنين المتقين على من بغي منهم اوابتغى دسيسة

<sup>(</sup>١) المفرح - المثقل بالدين، الكثير العيال.

ظلم، أو اثم، أو عدوان، او فساد بين المؤمنين، وان ايديهم عليه جميعهم ولو كان ولد احدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافر على مؤمن، وان ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وأنه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وان سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الاعلى سواء وعدل بينهم.

ان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا، وان المؤمنين المتقين يبىء (١) بعضهم بعضا بما نال دماءهم في سبيل الله، وان المؤمنين المتقين على احسن هدى واقومه . وانه لا يجير مشرك مالاً لقريش، ولا نفساً ، ولا يحول دونه على مؤمن ، وان من اغتبط مؤمناً قتلا عن بينة فانه قود به الى ان يرضى ولي المقتول، وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه ، وانه لا يحل لمؤمن ، أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ، أن ينصر محدثا ولا يأويه ، وأنه من نصره أو آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل ، وانكم مها اختلفتم فيه من شيء فان مرده الى الله عز وجل والى محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) .

وان اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين ، لليهود دينهم ـ وللمسلمين دينهم ، مواليهم

<sup>(</sup>١) يبيء، من البواء، أي المساواة.

وانفسهم ، الا من ظلم واثم فانه لا يوتغ(١)الا نفسه واهل بيته .

وان ليهود بني النجار، وبني الحارث، وبني ساعدة، وبني جشم، وبني الاوس، وبني ثعلبة، وجفنة، وبني الشطنة، مثل ما ليهود بني عوف، وان بطانة يهود كأنفسهم، وأنه لا يخرج منهم احد الا باذن محمد، ولا ينحجر(٢) على ثأر جرح، وانه من فتك فبنفسه الا من ظلم، وان الله على اثر هذا.

وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ، وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة ، وان بينهم النصحة والنصيحة ، والبر دون الاثم ، وانه لم يأثم امرؤ بحليفه . وان النصر للمظلوم ، وان يثرب حرام حرفها(٣)لا هل هذه الصحيفة .

وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وانه لا تجار حرمة الا باذن اهلها ، وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار ، يخاف فساده ، فان مرده الى الله عز وجل والى محمد رسول الله ، وان الله على من اتقى ما في هذه الصحيفة وابره ، وانه لا تجار قريش ولا من نصرها ، وان بينهم النصر على من دهم يثرب .

واذا دعوا الى صلح يصالحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه ويلبسون

<sup>(</sup>١) لا يوتغ ، اي لا يوبق ويهلك .

<sup>(</sup>٢) في النهاية، لما تحجر جرحه للبرء انفجر، اجتمع والتأم. وفي ابن هشام، ينحجز، بالزاي ولعللها تصحيف.

<sup>(</sup>٣) وفي الحلبية، خوفها، وفي ابن هشام، جوفها، وفي النهاية الجرف، موضع قريب من المدينة، ولعله الأصح، والله العالم.

وانهم اذا دعوا الى مثل ذلك ، فانه لهم على المؤمنين الا من حارب في الدين على كل اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم .

وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم، او آثم، وانه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظُلم أو أثم .

وان الله جار لمن بر واتقى . . . »(١).

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية لابن كثير، ج ٣ ، ص ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦، وكتاب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بين المهاجرين والانصار وموادعة اليهود ذكره اهل التاريخ واصحاب السير.

#### عرض وتحليل

لنلقي نظرة على كتاب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي كتبه بين المهاجرين والانصار، ووادع فيه اليهود، نرى ان هذا الكتاب هو بمثابة وثيقة ابتدأ بها الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد هجرته هي طور جديد من اطوار حياته الشريفة .

اذا أمعنا النظر في هذه الوثيقة ينجلي لنا مدى الاتجاه السياسي الذي ابدى فيه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الحنكة والمقدرة وبُعد النظر، ما يجعل اعاظم المؤرخين والعلماء والسياسيين، وكل ذي بصيرة يقف مدهوشا، ثم يطأطيء الرأس وينحني اجلالا واكباراً لها، لان هذا الكتاب او هذه الوثيقة السياسية التي كتبها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منذ مئات السنين، اي ما ينوف على ألف واربعمائة سنة، قد جمعت بين دفتيها من الانظمة الجبارة وقررت حرية العقيدة ـ وحرية الرأي للفرد والمجتمع ـ وحرمت الجريمة مع الحفاظ على حرمة الحياة ـ وحرمة المال ـ وصيانة حرمة المدينة .

كان الكتاب الذي كتبه الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) هو بمثابة وثيقة كها ذكرنا، بل من الوثائق السياسية الجديرة بالاعجاب والتقدير على مر التاريخ، وهي فتح جديد في الحياة

السياسية ـ والاجتماعية ، والحضارية في عالم تعبث به ايدي الظالمين، والمستبدين ، وتعيث به فسادا .

ويما لا شك ولا ريب فيه ان موادعة اليهود وجمع شمل المسلمين من اهل يثرب ـ الانصار ـ والمهاجرين فيها هي حكمة سياسية تدل على سلامة التقدير، وبعد نظر، لم يسبقه اليه احد من الانبياء او الرسل الذين سبقوه أمثال موسى (عليه السلام) وعيسى (عليه السلام) وغيرهما، لان التاريخ يحدثنا أن الانبياء والرسل الذين سبقوا محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا يبلغون رسالاتهم السماوية ويدعون الناس الى الايمان عن طريق المعاجز الربانية او الجدال، أو غير ذلك، ويقفون عند هذا الحد، ثم يتركون لمن بعدهم من ذوي السلطان أو ذوي السياسة والمقدرة المما من دوي السلطان أو ذوي السياسة الذين آمنوا من الناس. وعلى سبيل المثال: قام الحواريون من بعد عيسى (ع) في نشر المسيحية ودعوة الناس الى الايمان بها، ولاقوا من التعذيب والاضطهاد الشيء الكثير حتى جاء احد الملوك فلان قلبه للدين المسيحي واعتنقه وقام بنشره.

وهكذا كان الحال في امر ساثر الاديان في كل زمان في شرق البلاد وغربها .

وأما رسول الله محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد شاءت حكمة الباريء سبحانه وتعالى أن يتم نشر الرسالة السماوية ، ويكون انتشار الاسلام على يديه وانتصار كلمة الحق على الباطل بوجود شخصه الشريف .

وارادت القدرة السماوية ايضاً ان يكون محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الرسول المبلغ . . والسياسي المحنك . . والمجاهد الاكبر . . والفاتح العظيم . . والبشر الرسول الذي قام باعباء رسالته المقدسة خير قيام في سبيل الله وسبيل كلمة الحق التي بُعث بها وان يكون في كل ذلك عظيماً .

لقد كان (صلى الله عليه وآله وسلم) مثل الكمال الانساني بكل معناه .

#### المؤآخاة

لقد أظهر الانصار من كرم الضيافة للمهاجرين المسلمين الذين وفدوا اليهم وتركوا وراءهم في مكة ما يملكون من المال والمتاع، وهاجروا بدينهم وعقيدتهم، فدخلوا المدينة ولا يكاد الكثير منهم يجدُ قوت يومه إذ آثروهم واكرموهم واضافوهم أحسن ضيافة.

روى الحلبي في سيرته عن أنس انه قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم احسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير، كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله . . قال: لا: ما اثنيتم عليهم ودعوتم لهم ـ فان ثناءكم عليهم ودعاءكم لهم حصل منكم به نوع مكافأة ـ(١).

في المدة التي استقر فيها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في المدينة ، شرع بعمل جليل لم يسبقه اليه احد من الانبياء والرسل، عمل سياسي عظيم ابدى فيه نبي الرحمة من المهارة والمقدرة والحنكة ما يجعل الانسان يقف مدهوشاً مطاطىء الرأس اجلالاً واكباراً للعمل العظيم ، ألا وهو المؤآخاة بين المسلمين من الانصار والمهاجرين .

كانت المؤآخاة عمل اداري ووحدة تضامنية لم تكن معروفة في ساثر

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية، ج٢ ص ٩٨.

النظم التي كانت في زمن الـرسـول ( صــلى الله عليـه وآلــه وسلم ) وقبله .

أذّت المؤاخاة الى تنظيم المسلمين وتوكيد وحدتهم للقضاء على كل مكيدة او مؤامرة يمكن أن تشير كوامن العداوة القديمة التي كانت بينهم قبل الاسلام .

ولتحقيق التضامن والتآلف والـوحدة آخى النبي ( صـلى الله عليـه وآله وسلم) بين المسلمين مرة في مكة قبل الهجرة على بعض الروايات ومرة ثانية بعد الهجرة باتفاق جميع اصحاب السير والمؤرخين. فعن ابن اسحاق كما في البداية والنهاية : « آخي رسول الله ( صلى الله عليـه وآله وسلم ) بين اصحابه من المهاجرين والأنصار ، فقـال : « تآخـوا في الله اخوين اخوين » ثم أخذ بيد علي بن ابي طالب فقال : « هذا أخى » فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سيد المرسلين ، وامام المتقين، ورسول رب العالمين، الذي ليس له خطير(١)ولا نظير من العباد، وعلى بن ابي طالب اخوين . وكان حمزة ابن عبد المطلب اسد الله واسد رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وزيد بن حارثة مولى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) اخوين واليه أوصى حمزة يـوم احد . وجعفـر بن ابي طالب ذو الجناحين ومعاذ بن جبل اخبوين . وكان ابو بكر وخبارجة بن زيمد الخزرجي اخوين ، وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين(٢).

<sup>(</sup>١) الخطير، المثيل، والمراد ليس له مثيل يساويه .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية، ج ٣ ص ٢٢٦.

وزاد ابن هشام في سيرته: ابو عبيدة ابن الجراح وسعد بن معاذ اخوين ، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع اخوين ، والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود اخوين ، وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت اخوين ومصعب بن عمير وابو ايوب اخوين وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أخوين وابو ذر والمنذر بن عمرو اخوين وسلمان الفارسي وابو الدرداء اخوين وبلال وابو رويحة اخوين (۱) .

وتآخى كذلك كل واحد من المهاجرين الذين كثر عددهم بالمدينة في اعقاب هجرة الرسول مع واحد من الانصار . وبهذه المؤاخاة ازدادت وحدة المسلمين توكيدا .

وفي الاستيعاب لابن عبد البر آخى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بين المهاجرين ، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بينه وبين على بن ابي طالب وقال له: انت اخى في الدنيا والأخرة .

وفي اسد الغابة: آخى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً مرتين فانه آخى بين المهاجرين، ثم بين المهاجرين والانصار بعد الهجرة، وقال لعلي في كل واحدة منها: «انت اخي في الدنيا والأخرة».

وعن ابن عمر انه لما ورد رسول الله المدينة آخى بين اصحابه ، فجاء على تدمع عيناه فقال: يا رسول الله . . . آخيت بين اصحابك ولم تؤآخ بيني وبين احد ؟ فقال له رسول الله : أما ترضى يا على ان اكون اخاك . . . فقال على : بلى يا رسول الله . فقال رسول الله (صلى الله

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشام، ج ۲ ص ١٥١.

عليه وآله وسلم): انت اخي في الدنيا والآخرة.

وفي الاستيعاب: أن علياً قال يوم الشورى: انشدكم الله هل فيكم احد آخى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بينه وبينه إذ آخى بين المسلمين غيري ؟ ! . . . قالوا: اللهم لا . .

وروى النسائي في الخصائص بسنده عن علي أنه قال: انا عبد الله واخو رسول الله، وانا الصديق الاكبر . . . لا يقولها بعدي الاكاذب، آمنت قبل الناس بسبع سنين .

أقول لقد شق على بعض المؤلفين الذين رووا حديث المؤاخاة وكتبوا فيه أن تكون لعلي بن ابي طالب (عليه السلام) منزلة سامية ، وميزة عالبة على سائر الصحابة . وأنه لا يوجد كفؤ لمؤ آخاة الرسول سواه فاخذهم التعصب واعماهم الحقد وانجرفوا في تيار الاهواء والغايات .

نراهم بعدما رووا حديث المؤاخاة راحوا يحاولون اخراج الحديث عن واقعه الصحيح حسب ميولهم النفسية .

مثلًا إن انكار ابن تيمية المؤاخاة بين المهاجرين لا سيها مؤاخاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) . . . معتلًا بان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار انما جعلت لإرفاق بعضهم لبعض ولتأليف قلوبهم فلا معنى لمؤاخاة مهاجري لمهاجري . . ـ فانكاره هذا لا يلتفت اليه لأنه كها قال الحافظ ابن حجر رد للنص بالقياس . ولأنه كها يطلب الارفاق بين المهاجرين والانصار، والانصار بعضهم مع بعض،

وتأليف قلوب بعضهم مع بعض يطلب ذلك بين المهاجرين انفسهم(١).

وكها اسلفنا من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) آخى فبل الهجرة بين المهاجرين وبعد الهجرة بين عموم المسلمين من المهاجرين والغنصار، فلا مانع من المؤ آخاة بين مهاجري ومهاجري، وانصاري وانصاري، وانصاري ومهاجري، وذلك حسب رأي الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وما تقتضيه مصلحة المسلمين. وجاء غير ابن تيمية كالشيخ محمد ناصر الدين الالباني المعلق على الطبعة السادسة من فقه السيرة ممن اعماهم التعصب عن رؤية الحق ومن لا يكن في نفسه سوى الحقد والبغضاء لأهل البيت الكرام وخاصة لعلي بن ابي طالب (عليه السلام). فانتهج منهج ابن تيمية ونسج على منواله.

أقول بكل صراحة غير مبال ولا هياب : لو أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) آخى بينه وبين احد من الصحابة غير علي بن ابي طالب لأقام اهل الاهواء والاغراض الدنيا واقعدوها بالفضائل والثناء ـ ولو اتت رواية ضعيفة ومن سند ضعيف في حق غير علي (عليه السلام) لاثبتوها وجعلوها حقيقة واقعة لا تقبل الشك أو الريب.

لقد اصبح كل مسلم بعد المؤاخاة يشعر بحقوق الأخوة التي تجذبه نحو اخيه المسلم فيواسيه حتى بقوته الضروري . فحل الوثام بين صفوف المسلمين وزالت من النفوس الضغائن التي كانت متأصلة والتي كانت بينهم ، ليحل محلها الاخوة الاسلامية ، والحب والوفاق والحقوق

<sup>(</sup>۱) راجع حديث مؤ آخاة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) في جميع كتب التاريخ والسير تجده حديثاً صحيحاً واضحاً كالشمس في رايعة النهار.

المشروعة المتبادلة والمصير المشترك عملا بالحديث المسلم اخو المسلم و وامتثالًا لقوله تعالى : ﴿ المؤمنون اخوة ﴾(١)وتطبيقاً لقوله سبحانه : ﴿ واذكر وا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ﴾(٢).

ولعبت المؤآخاة الاسلامية دورها الفعال في انتصار المسلمين على اعدائهم في الحروب وجميع المجالاات .

لكننا نقول والأسى يعصر قلوبنا أنه عندما بدأت الروابط الاخوية بالانحلال من نفوس المسلمين ، تدريجياً ، بدأ الضعف يدب في جسم الهيكل الاسلامي ، الامبراطورية الاسلامية ـ واخذ الاستئثار وحب الذات مأخذه من المسلمين ، حتى وصل الأمر بالأمة الاسلامية الى التقهقر والانهيار .

واصبح المسلمون أخيراً آلة صهاء بيد المستعمر الطامع يحارب بعضهم بعضاً، لنيل المآرب . . . وتركيز السلطان . . ونسي المسلمون ان مصلحتهم والروابط الاخوية الدينية ، الموحدة لصفوفهم واجتماعهم على اعلاء كلمة الله . . . هي فوق كل مصلحة ، أو معاهدة أو تحالف يكون نتيجته الضرر، على المسلمين والعرب، والتفرقة والتشتيت بعدما كانوا سادة اعزاء مهابي الجانب في جميع انحاء العالم .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، آية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية ١٠٣.

#### الاذان ومشروعيته

ذكر الحلبي في سيرته أنه وردت احاديث تدل على أن الأذان شُرَّع عكم على أن الأذان شُرَّع عكم عكم قبل الهجرة ، من تلك الأحاديث ما في الطبراني عن ابن عمر قال : لما أسري برسول الله اوحى الله تعالى اليه بالأذان فنزل به وعلمه بلالا.

ومنها ما رواه ابن مردويه عن عائشة مرفوعاً: لما أسري بي ـ أي برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ أذن جبريل فظنت الملائكة أنه ـ اي جبريل ـ يصلي بهم، فقدمني فصليت . (١).

وروى الحر العاملي في وسائله عن ابي جعفر (عليه السلام) أنه قال : لما أسري برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرئيل واقام . فتقدم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .

وعن ابي عبد الله (عليه السلام) أنه حكى الأذان \_ لجماعة \_ فقال: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله الله، الله، الله الا الله، السهد ان محمداً رسول الله، الشهد ان محمداً رسول

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية، ج ٢، ص ١٠٠.

الله، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، الله اكبر ، الله اكبر ، لا الله الا الله ، لا الله الا الله (١)والاقامة كذلك كها وردت فيها الروايات الا أن فيها : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، بين حي على خير العمل وبين الله اكبر – وان التكبير في ابتداء الاقامة مرتان والتهليل في آخرها مرة واحدة .

ذكر بعض اصحاب السير كابن هشام والحلبي وغيرهما وبعض المؤرخين كابن كثير في البداية والنهاية وابن سعد في طبقاته وغيرهما أيضاً أنه في السنة الاولى من الهجرة شرع الأذان والاقامة .

فعن ابن اسحاق: لما اطمأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة، واجتمع اليه اخوانه من المهاجرين، واجتمع امر الانصار، استحكم امر الاسلام، فقامت الصلاة وفرضت الزكاة، وقامت الحدود، وفرض الحلال والحرام، وتبوأ الاسلام بين اظهرهم، وكان هذا الحي من الانصار هم الذين تبوؤ ا الدار والايمان. وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين قدمها انما يجتمع الناس اليه للصلاة لحين مواقيتها، بغير دعوة، فهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين قدمها ان يجعل بوقاً كبوق يهود الذين يدعون به لصلاتهم، ثم كرهه، ثم أمر بالناقوس، فنُجِتَ ليضرب به للمسلمين للصلاة.

فبينها هم على ذلك اذ رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه ،

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج ٢، ص ٦٤٤.

فلها اخبر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: انها لرؤيا حق انشاء الله، فقم مع بلال فالقها عليه، فليؤذن بها، فانه اندى(١) صوتاً منك(٢).

اقول: لا يمكن ان يكون سبب وضع الأذان رؤيا رآها عبد الله بن زيد الانصاري، او غيره، فهذا كلام غير معقول لا يلتفت اليه، لأن الاحكام الشرعية ما كان الرسول (صلى الله عليها وآله وسلم) يشرعها بالمنامات، أو الاطياف، ولكن ﴿ ان هو الا وحي يوحى ﴾. وقد انكر عمد بن الحنفية ذلك اشد انكار.

روى الحلبي في سيرته عن محمد بن الحنفية وعن ابي العلاء، قال: قلت لابن الحنفية: انا لنتحدث ان بدء هذا الاذان كان من رؤيا رآها

<sup>(</sup>۱) اندی صوتا، انفذ وابعد.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية، لابن هشام، ج ٢، ص ١٥٤، ١٥٥.

رجل من الانصار في منامه .

قال، ففزع لذلك محمد بن الحنفية فزعاً شديداً، وقال: عمدتم الى ما وصل الأصل في شرائع الاسلام، ومعالم دينكم، فزعمتم أنه كان من رؤيا رآها رجل من الانصار في منامه، تحتمل الصدق والكذب، وقد تكون اضغاث احلام.!

قال: فقلت له: هذا الحديث قد استفاض في الناس.

قال: هذا والله هو الباطل . . . ! ثم قال: وانما اخبرني ان جبريل (عليه السلام) اذن في بيت المقدس ليلة الاسراء، واقام ثم اعاد جبريل الأذان لما عرج بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الى السهاء (١).

واما حي على خير العمل - التي يقولها المؤذنون في الأذان بعد الحيعلتين، فقد كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده، حتى زمان خلافة عمر بن الخطاب. يدلنا على هذا ما ذكره الحلبي في سيرته عن ابن عمر وعن علي بن الحسين (عليهما السلام) انهما كانا يقولان في أذانيهما بعد حي على الفلاح، حي على خير العمل (٢).

ونقل السيد محسن الامين في سيرته انه روى البيهقي في سننه بسنده عن جعفر بن محمد عن ابيه ان علي بن الحسين كان يقول في أذانه اذا قال حي عى الفلاح: حي على خير العمل. ويقول هو الأذان الأول.

ونقل في الروض عن التحرير بعدة اسانيد في مسند ابن ابي شيبة

<sup>(</sup>۱) السيرة الحلبية، على بن برهان الدين الحلبي، ج ٢ ، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبية، ج ٢ ص ١٠٥.

عن عبد الله بن عمر انه كان يقول في اذانه حي على خير العمل، وروى البيهقي عن عبد الله بن عمر مثله بعدة اسانيد.

وروى المحب الطبري الشافعي في كتاب احكام الاحكام عن صدقة بن يسار عن سهل بن جنيف أنه كان اذا أذن قال: حي على خير العمل وحكي في الروض النضير<sup>(۱)</sup>عن سعد الدين التفتزاني في حاشية شرح العضد على مختصر الاصول ان حي على خير العمل كان ثابتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وان عمر هو الذي أمر ان يكف عن ذلك مخافة ان يثبط الناس عن الجهاد ويتكلوا على الصلاة »<sup>(۱)</sup>.

واما ما يقوله الشيعة في الأذان ـ اشهد ان عليا ولي الله فليس من اصل الأذان وانما هو امر مستحب في نفسه لقوله تعالى: ﴿انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ (٣).

عن الطبرسي قوله: روى ابو بكر الرازي في كتاب احكام القرآن على ما حكاه المغربي عنه، والرماني، والطبري، أنها نزلت في على حين تصدق بخاتمه وهو راكع، وهو قول مجاهد والسدي والمروي عن ابي جعفر (عليه السلام) وابي عبد الله (عليه السلام) وجميع علماء اهل البيت وفي ذلك يقول حسان بن ثابت في مدح على (عليه السلام).

<sup>(</sup>۱) جزء، ۲، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سيرة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) السيد محسن الأمين، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، آية ٥٥.

فانزل فيك الله خير ولاية وثبتها مثنى كتاب الشرائع(١) ذكر الحر العاملي في وسائل الشيعة باسناده عن الفضل بن شاذان فيها ذكره من العلل عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: انما أمر الناس. بالأذان لعلل كثيرة . . منها ان يكون تذكيراً للساهي ، وتنبيهاً للغافل، وتعريفاً لمن جهل الوقت واشتغل عنه ، ويكون المؤذن بذلك داعياً الى عبادة الخالق، ومرغباً فيه، مقرا له بالتوحيد، مجاهراً بالايمان، معلناً بالاسلام، مؤذناً لمن ينساها . وانما يقال له : مؤذن لأنه يؤذن للاذان بالصلاة ، وانما بدأ فيه بالتكبير، وختم بالتهليل، لأن الله عز وجل أراد أن يكون الابتداء بذكره واسمه ، واسم الله في التكبير في أول الحرف ، وفي التهليل في آخره . وانما جُعل مثنى مثنى ليكون تكراراً في آذان المستمعين ، مؤكداً عليهم إن سها أحد عن الأول لم يسة عن الثاني، ولأن الصلاة ركعتان ركعتان ، فلذلك جعل الأذان مثني مثني، وجُعل التكبير في أول الأذان أربعاً، لأن أول الأذان انما يبدو غفلة ، وليس قبله كلام ينبه المستمع له، فجعل الأول تنبيهاً للمستمعين لما بعده في الأذان. وجُعل بعد التكبير الشهادتان، لأن أول الايمان هو التوحيد والاقرار لله بالوحدانية ، والثاني الاقرار للرسول بالرسالة، وان طاعتهما ومعرفتهم مقرونتان ، ولأن اصل الايمان انما هو الشهادتان، فجعل شهادتین کہا جعل فی سائر الحقوق شاهدان . فاذا أقر العبد لله (عزُّ وجلّ ) بالوحدانية، واقر للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، بالرسالة، فقد اقر بجملة الايمان، لأن أصل الايمان أنما هو الأقرار بالله وبرسوله ، وانما جعل بعد الشهادتين الدعاء الى الصلاة لأن الاذان انما

<sup>(</sup>١) مجمع البيان في تفسير القرآن، للطبرسي.

وضع لموضع الصلاة ، وانما هو نداء الى الصلاة في وسط الأذان ، ودعاء الى الفلاح والى خير العمل، وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه .

# المجتمع اليثربي في العهد الأول من الاسلام

بعد دخول النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يثرب المدينة المنورة ومؤاخاته بين المهاجرين والانصار ووضع الاسس الصحيحة للدولة الاسلامية ، اصبحت يثرب يتنازعها اربع قوى تختلف قوة ، وضعفاً ، وثروة ، وعدداً . وتختلف طموحاتها ، وغاياتها اختلافا شديدا . فعلى هذا يكون المجتمع اليثربي في ذلك الوقت ينقسم الى اربعة اقسام . وهم المسلمون ، اليهود ، المنافقون ، ومن تبقى من المشركين .

#### القسم الاول: المسلمون

القسم الاول: هم المسلمون، الذين يمثلون الدين الاسلامي الجديد الدي انتشر في يشرب، فالمهاجر الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الخارج من مكة مع بعض صحبه قد اضاف الى يشرب عنصراً جديداً، وهم المهاجرون، وصهرالمسلمين من مهاجرين وانصار في بوتقة لها عقيدتها الخاصة في فلسفة الوجود، وخلق الكون، واخلاقية عالية لم يتعودها اهل يثرب في كثير من نواحيها، حيث المسلم اخو المسلم احب ذلك ام كره، وحيث لا يتم ايمان المسلم حتى يحب

لاخيه ما يحب لنفسه ، ونبذ للانانية وحب الذات ، وتسابق الى التضحية والفداء ، وعمل الخير، ينادي بذلك مؤذنهم كل يوم -حي على الصلاة -حي على الفلاح -حي على خير العمل - .

ويهبمن على العلاقات الاجتماعية الاسلامية نظام ينظم علاقة الفرد مع ربه، ونفسه، فاوجب عليه الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، يتوجه بها الى خالقه يطلب المعونة والغفران. كما اوجب عليه الصوم طيلة شهر رمضان، وحرم عليه الخمر، والميسر، والميتة، والدم، ولحم الحنزير، وما اهل لغير الله . . الى آخره .

واوجب عليه ايضاً نظاماً معاشيا، حيث تمشي في سوق المسلمين لتجد أن لا اثر للربا، والقمار، والغبن، والغش، حيث احل الله البيع وحرم الربا.

ووضع له نظاما كذلك يعتني بتماسك الاسرة، وطهارة البشر وعفافهم ، يلغي الفروق بين الطبقات ، فلا فرق بين اسود وابيض او سيد ومسود، فالناس كاسنان المشط ـ ان افضلكم عند الله اتقاكم ـ ولا فضل لعربي على أعجمي الا بالتقوى .

والنظام الاسلامي يمحو الفقر، ﴿ والذين في اموالهم حق معلوم \*لسائل والمحروم ﴾(١).

نظام يحافظ على الحريات الا ما ادى الى افساد في الارض ، ويؤدي الحقوق فيعطي بحسب الطاقة، والامكانية والحاجة والعطاء.

<sup>(</sup>١) سورة المعارج، آية، ٢٤، ٢٥.

كان المجتمع اليثربي المتراص بحاجة الى قيادة حكيمة ، واي قيادة اعظم من قيادة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) افضل المخلوقات والكائنات ، وهو الذي يتمتع بالعصمة وما يلازمها من حكمة ، وعلم واخلاص ، وحزم ، فكان (صلى الله عليه وآله وسلم) ذاه هيبة بين اصحابه يفدونه بأرواحهم .

كان (صلى الله عليه وآله وسلم) ذا رأي ومشورة حتى كان الناس لشدة ايمانهم به يستشيرونه حتى في امورهم الخاصة . وبنى للمسلمين مركزاً ومجمعاً يجتمعون فيه يتدارسون امورهم وهو المسجد النبوي الشريف ، يجتمعون فيه كل يوم للصلاة ، وحين الضرورات وكل يوم جمعة يخطب بهم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يبين لهم شؤون دينهم ودنياهم . وقد اصبح مركزاً للعلم والتعليم ، فللعلم مرتبة عظيمة في الإسلام .

والمسلمون كما امرهم القرآن الكريم ، وعلى ما جاءت به رسالة نبيهم (صلى الله عليه وآله وسلم) السماوية من كونها رسالة عالمية لا تختص بامة دون اخرى ولا بزمن دون آخر، كان طموح هذا القسم من يثرب نشر رسالة الاسلام وتعاليم السماء في انحاء المعمورة ، مسترخصين في سبيل ذلك النفوس والاموال .

واما عددهم بادىء ذي بدء فكانوا اقل من غيرهم ، لكن قوتهم تكمن في معنوياتهم وتهافتهم على التضحية والاستشهاد في سبيل الله.

غير ان فيهم ثغرة حاول اعداؤهم استغلالها.، وهي انقسام الانصار بين الاوس والخزرج الذين كان بينهم قبل الاسلام حروب

وايام ، ودماء وأثثار، حاول الاسلام ان يزيلها من انفسهم .

ومن جهة الثروة ، لقد كان المسلمون اقل ثراء من غيرهم ، فالمهاجرون تركوا ديارهم واموالهم في مكة ، وجاؤ ا إلى يثرب فقراء إلا من ايمانهم العظيم وعقيدتهم الراسخة ، ولم يكن الانصار من اهل الثراء كما يجب .

ومن هنا كان المسلمون اكثر الاقسام الاربعة تنظيما . فلهم رئيسهم وزعيمهم ومركزهم وافكارهم وعقائدهم واهدافهم المحددة .

## القسم الثاني: اليهود

اليهود قوة في يثرب يجمعهم الدين ووحدة المصير، يرتبطون بغيرهم من يهود شبه الجزيرة في خيبر واليمن وغيرهما من الذين اخرجهم الرومان من فلسطين.

لقد فقدوا السيطرة التامة على يثرب بسبب الاحداث التاريخية التي كانت بينهم وبين الأوس والخزرج كها اسلفنا.

لكن لا زال لهم شوكتهم فيها ، فهم مرهوبوا الجانب، يتطلعون الى سيطرة افضل تشمل انحاء شبه الجزيرة العربية لا يثرب وحدها .

راعهم توسع النصرانية فيها وتغلغلها في بعض قبائلها ، وهي الديانة السماوية التي تعتبر نفسها عالمية يجب اتباعها على كل البشر حتى اليهود ، الذين رأوا من واجبهم محاربتها لأنها خطر عليهم وعلى ديانتهم ونفوذهم .

كان اليهود في يثرب ذوي عدد وثراء، وكانت لديهم افضل الاراضي واغناها ، كذلك كانوا يسيطرون على تجارة الذهب والسلاح والرقيق وغير ذلك من التجارات اجمالا .

ورغم قوتهم واتحادهم في مقابل الاوس والخزرج ، كان ينقصهم الزعامة الواحدة، لانه كان لكل بطن زعيمه .

وكان لديهم احبارهم وعلماؤهم الذين يحظون باحترام كبير من قبلهم ، لكن ينقصهم مركز واحد عام وقيادة موحدة .

وعند وصول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عقد معهم عهداً هو بمثابة معاهدة حسن جوار، موادعة، وعدم اعتداء، وان يجترم كل من الطرفين حقوق الآخر ضمن شروط اشترطت كما ذكرنا في باب موادعة اليهود.

#### القسم الثالث: المنافقون

بعد أن ذكرنا لمحة موجزة عن القسم الأول ، والقسم الثاني من المجتمع اليثربي نأتي على ذكر القسم الثالث . . المنافقون: وهم الفئة التي ارتدت رداء الاسلام لتحاربه من الداخل بعد ان ايقنت انه لا يمكن محاربته من الخارج، وعلى رأسهم عبد الله بن ابي بن ابي سلول رأس الشرك والنفاق وكان اشد خطراً على الاسلام من اليهود، وبديل بن الحارث وغيرهما ، وجاء في الروايات ان عبد الله بن ابي سلول كان الاوس والخزرج يصنعون له الخرز ليتوجوه ملكاً عليهم ، فلما قدم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ومال القوم عن ابن ابي سلول الى

محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) اعتبر هذا المنافق الكبير ان ذلك سلب لملكه .

ومن هنا يمكن أن نقول ان الغاية الرئيسية لمنافقي يثرب هي تحطيم الاسلام من الداخل.

وقد ركب هذا المركب الكثير من المشركين ، ومن اليهود أيضاً، قد اسلموا نفاقا يتظاهرون بانهم تدينوا بدين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). فهم اذن مجموعة من يثرب تكونت منذ دخلها الاسلام ، اي كان وجودها تبعاً لوجوده من دون ان يكون لها غاية سوى حرب الاسلام والقضاء عليه ، لحقد وكراهية ولدُّها تحطيمه لمصالحهم وانانياتهم . وفي المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالسلم للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) ويسرون الغدر، ويستغلون المناسبات لاثارة الفتن وايجاد الفجوات بين المسلمين، انزل الله في كتابه الكريم قوله تعالى: ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين "بخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا انفسهم وما يشعِرون \* في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون\*ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون\*واذا قيل لهم آمنوا كها آمن الناس قالوا أنؤمن كها آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون\*واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزؤن كه<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٨، ١٨،

هذه الآیات الکریمة فی عبد الله بن أبی بن ابی سلول وجد بن قیس ومعتب بن قشیر واصحابهم، واکثرهم من الیهود، کها ذکر ذلك الطبرسی فی تفسیره، یحیث أنهم کانوا یقولون صدِّقنا بالله وما انزل علی محمد (صلی الله علیه وآله وسلم)، فیظهرون کلمة الایمان ولکن قصدهم أن یطلعوا علی اسرار المسلمین لینقلوها الی الکفار، ظنوا بعملهم هذا أنهم ینجحون بمکرهم وخداعهم فی نیل مآربهم وقد کذبهم الله جل جلاله بقوله: ﴿ مخادعون الله ﴾ الآیة. فالله سبحانه تعالی شأنه لا تخفی علیه خافیة، ولا مجیق المکر السیء الا باهله.

وخلاصة القول انه نتيجة لعدم تظاهر المنافقين بالكفر لم يكن لهم مركز يجتمعون فيه سوى دور زعمائهم ، ولذا كان من جملة الغايات في بناء مسجد ضرار تكوين مركز وجامع يجتمعون فيه مقابل مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الا ان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وسلم) هدمه كما سيرد ذكره .

#### مسجد ضرار

عندما رأى المنافقون امر الاسلام يتسع، وشوكة محمد تقوى، لجأوا إلى حيلة مبتكرة البسوها ثوب الاسلام المزيف ظناً منهم انها تمكنهم من محاربة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) من الداخل، فبنوا مسجداً ضراراً لتفريق كلمة المسلمين واضعاف شوكتهم، وطلب الغوائل للمؤمنين.

لكن الله جل وعلا عالم الغيب وما تخفي الصدور فضح أمر المنافقين وكذَّب احدوثتهم وأنقذ الاسلام من حبال مكائدهم ، حيث انزل الله

سبحانه على رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله:

﴿ والدنين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا إلا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون \* لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يجبون أن يتطهروا والله يجب المطهرين \* افمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ (١) .

ذكر الطبرسي في تفسيره أن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يأتيه ، فاتاهم وصلى فيه فحسدهم جماعة من المنافقين من بني غنم بن عوف فقالوا : نبني مسجدا فنصلي فيه ، ولا نحضر جماعة محمد ، وكانوا اثني عشر رجلا ، وقيل خمسة عشر رجلا منهم ثعلبة بن حاطب ، ومعتب بن قشير ، ونبتل بن الحرث ، فبنوا مسجداً الى جنب مسجد قباء ، فلما فرغوا منه أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يتجهز الى تبوك فقالوا : يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة ، والليلة الشاتية ، وانا نحب أن تأتينا فتصلي فيه وتدعوا بالبركة فقال (صلى الله عليه وآله وسلم ) : إني على جناح سفر ولو قدمنا اتيناكم انشاء الله فصلينا لكم فيه ، فلما انصرف رسول الله من تبوك نزلت عليه الآية في فصلينا لكم فيه ، فلما انصرف رسول الله من تبوك نزلت عليه الآية في شأن المسجد .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: آية، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩..

فوجه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند قدومه من تبوك عاصم بن عوف العجلاني، ومالك بن الدخشم، وكان مالك من بني عمرو بن عوف، فقال لهما: انطلقا الى هذا المسجد الظالم اهله فاهدماه وحرقاه.

وروي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث عمار بن ياسر ووحشياً، فحرقاه، وأمر بان يتخذ كناسة يلقى فيها الجيف.

وروى الطبرسي ايضاً: ان مسجد ضرار سمي ! ضرار ـ للضرر باهل مسجد قباء أو مسجد الرسول ليقل الجمع فيه .

والمراد بقوله تعالى ﴿ وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ﴾ اي ارصدوا ـ المنافقون ـ ذلك المسجد واتخذوه واعدوه لأبي عامر الراهب وهـ و الذي حارب الله ورسوله من قبل ، وكان من قصته أنه كان قد ترهب في الجاهلية ، ولبس المسوح .

فلما قدم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة حسده وحزب عليه الاحزاب، ثم هرب بعد فتح مكة الى الطائف، فلما أسلم اهل الطائف لحق بالشام وخرج الى الروم، وتنصر.

وسمى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ابا عامر الفاسق، وكان قد ارسل الى المتافقين ان استعدوا وابنوا مسجداً فاني أذهب الى قيصر وآتي من عنده بجنود، واخرج محمداً من المدينة، فكان هؤلاء المنافقون يتوقعون ان يجيئهم ابو عامر. فمات قبل ان يبلغ ملك الروم. (١).

<sup>(</sup>١) مجمع البيان في تفسير القرآن، للطبرسي.

## القسم الرابع: المشركون

تقدم الكلام على المجتمع اليثربي وانه بعد ظهور الاسلام واقامة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في يثرب المدينة المنورة اصبح يتنازعه اربع قوى وهم: المسلمون واليهود، والمنافقون، والمشركون. وقد ذكرنا لمحة موجزة عن المسلمين. واليهود. والمنافقين، والأن ماذا عن المشركين؟

المشركون وهم من بقي على شركه من اهل يثرب، حيث اقاموا على جاهليتهم ، يتخلقون باخلاق الجاهلية ويدافعون عن عقيدتها . تجمعهم عصبية الدفاع عن آثار الآباء ودين السلف يقدسون الاوثان ويعبدون الاصنام .

وجاء في الروايات ان خطمة ، وواقف ، ووائل، وامية ، وتلك اوس الله، وهم حي من الأوس، اقاموا على شركهم . . .

ولم يكن عندهم زعيم ذو طاعة ، ومركز يأوون اليه ، وحيث لم يستطيعوا تحمل وجودهم الى جانب المسلمين الذين اخذ يزداد عددهم وتقوى شوكتهم ويتسع نفوذهم ، اكل الحقدوالبغضاء والكراهية والحسد قلوبهم فلجأ بعضهم الى الهجرة من يثرب الى مكة معقل المشركين في زمانهم .



## تحويل القبلة

عندما أمر الله سبحانه وتعالى الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) بتحويل القبلة من جهة بيت المقدس الى جهة الكعبة المشرفة. وجد اليهود والمنافقون والمشركون بجالا للتشويه والدس وباباً يدخلون منه للخديعة والمكر. لعله بامكانهم تفريق كلمة المسلمين ، ومحاربة الرسول الكريم ، ورسالته المقدسة ، لكن الله سبحانه وتعالى ، عالم الغيب والمطلع على السرائر وما تكنه الصدور ، اخبر رسوله الكريم عالم سيلجأ اليه اعداء الإسلام ، وعما سيحدثوه من الضجة والتشويش .

تعالى: ﴿ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قبل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم \* وكذلك جعلناكم امة وسطا(١)لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الالنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الاعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الاعلى الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم \* قد نرى تقلب وجهك في الساء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطره وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

<sup>(</sup>١) الوسط من كل شيء، اعد له وافضله: وقيل في صفة النبي: كان من اوسط قومه، أي من خيارهم.

وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عها يعملون ولئن اتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعدما جاءك من العلم انك اذاً لمن الظالمين ـ الى قوله تعالى ـ : ﴿ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ﴾(١).

آيات بينات وردت في تحويل القبلة . . ولكن لا بد لنا من ذكر المدة التي قضاها النبي (صلى الله عليه واله وسلم) يصلي فيها متوجها الى بيت المقدس قبل ان يؤمر بالتوجه الى الكعبة .

يحدثنا التاريخ واصحاب السير ان الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) حينها كان يصلي في مكة المكرمة كان يتوجه الى بيت المقدس وذلك من مبعثه (صلى الله عليه وآله وسلم) الى ان مضى عليه مدة من الزمن بعد هجرته الى المدينة ـ يثرب ـ واختلفت الاقوال في تحديد الزمن الله عليه وآله وسلم) والمسلمون في السلمون في توجههم الى بيت المقدس .

ففي مجمع البيان للطبرسي: «عن ابن عباس: كانت الصلاة الى بيت المقدس بعد مقدم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة سبعة عشر شهراً. وعن البراء بن عازب قال: صليت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٥٠، ١٥٠.

شهراً، ثم صرفنا نحو الكعبة، اورده مسلم في الصحيح.

وعن أنس بن مالك ، انما كان ذلك تسعة أشهـ ر او عشرة أشهـ ر . وعن معاذ بن جبل ثلاثة عشر شهراً .

ورواه علي بن ابراهيم باسناده عن الصادق (عليه السلام) قال: تحولت القبلة الى الكعبة بعدما صلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمكة ثلاث عشرة سنة الى بيت المقدس، وبعد مهاجرته الى المدينة صلى الى بيت المقدس سبعة اشهر، قال: ثم وجهه الله الى الكعبة، وذلك ان اليهود كانوا يعيرون رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويقولون له انت تابع لنا تصلي الى قبلتنا، فاغتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من ذلك غماً شديداً وخرج في جوف الليل ينظر إلى آفاق السهاء، ينتظر من الله تعالى في ذلك أمراً.

فلما اصبح وحضر وقت صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم قد صلى من الظهر ركعتين ، فنزل عليه جبرائيل (عليه السلام) فاخذ بعضديه وحوله الى الكعبة »(١) وانزل عليه ﴿ قد نسرى تقلب وجهك في السماء . . . ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) مجمع البيان في تفسير القرآن، للطبرسي.

#### سبب تحويل القبلة

ذكر المفسرون واصحاب السير وجوها في سبب تحويل القبلة بعد أن صلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) مدة من الزمن متوجها الى بيت المقدس مقر الانبياء والمرسلين (عليهم السلام).

وقبل ذكرها اقول: لا يمكننا تقصي الحقيقة في ذلك ، لأن علل الاحكام والمصالح الحفية ليست في متناول عقول البشر لا يعلمها الا الله تعالى وذلك لقصور العقل البشري عن ادراك ما هيات الكائنات ومكنوناتها ، وتفصيل الكلام في هذا المقام في علم الكلام .

من هنا كان اقتضاء المصلحة لتحويل المسلمين لقبلتهم نحو الكعبة مقام نبي الله ابراهيم (عليه السلام) ﴿ إِنْ أُولَ بِيتَ وَضَعَ لَلْنَاسَ لَلَّذِي بِبِكَةَ مِبارِكَا وَهِدَى لَلْعَالَمِينَ ﴾(١).

من الوجوه المذكورة كما في رواية الطبرسي: كانت الكعبة احب القبلتين الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال لجبريل: وددت ان الله صرفني عن قبلة اليهود الى غيرها فقال له جبريل (عليه السلام) انما انا عبد مثلك وانت كريم عملى ربك فادع ربك وسله، ثم ارتفع جبريل وجعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يديم النظر

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ٩٦.

الى السهاء رجاء أن يأتيه جبريل بالذي سأل ربه فانزل الله تعالى ﴿ قد نرى تقلب وجهك في السهاء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام . . ﴾ .

وقيل : لأن الكعبة كانت قبلة ابيه ابـراهيم (عليه السـلام) وقبلة آبائه عن ابن عباس .

وقيـل: لأن اليهود قـالوا: يخـالفنا محمـد في ديننا ويتبـع قبلتنا عن مجاهد.

وقیل : ان الیهود قالوا : ما دری محمد واصحابه این قبلتهم حتی هدیناهم عن ابن زید .

وقيل: كانت العرب يحبون الكعبة ويعظمونها غاية التعظيم فكان في التوجه اليها استمالة لقلوبهم ليكونوا احرص على الصلاة اليها. وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) حريصاً على استدعائهم الى الدين.

ويحتمل أن يكون إنما احب ذلك (صلى الله عليه وآله وسلم) لجميع هذه الوجوه اذ لا تنافي بينها .

وقال الزجاج : إنما أمر ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لجميع هذه الوجوه اذ لا تنافي بينها .

وقال الزجاج: إنما أمر (صلى الله عليه وآله وسلم) بالصلاة الى بيت المقدس لأن مكة بيت الله الحرام كانت العرب آلفة لحجه، فاحب الله ان يمتحن القوم بغيرما ألفوه ليظهر من يتبع الرسول ممن لا يتبعه.

وقيل كان المسلمون بمكة قد أمروا أن يتوجهوا الى بيت المقدس

ليتميزوا من المشركين الذين كانوا يتوجهون الى الكعبة ، فلما انتقل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الى المدينة كانت اليهود يتوجهون الى بيت المقدس، فأمروا بالتوجه الى الكعبة ليتميزوا من اولئك . ﴿ قل لله المشرق والمغرب ﴾ هو امر من الله سبحانه لنبيه أن يقول لهؤلاء الذين عابوا انتقالهم من بيت المقدس الى الكعبة : المشرق والمغرب ملك لله سبحانه ، يتصرف فيها كيف شاء على ما تقتضيه حكمته ، وفي هذا ابطال لقول من زعم ان الارض المقدسة اولى بالتوجه اليها لأنه مواطن الانبياء، وقد شرفها الله وعظمها فلا وجه للتولية عنها ، فرد الله سبحانه عليهم بان المواطن كلها لله يشرف منها ما يساء في كل زمان على ما يعلمه من مصالح العباد.

وفي السيرة الحلبية: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) زائراً أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة فصنعت له طعاما وحانت صلاة الظهر فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) باصحابه في مسجد هناك، فلما صلى ركعتين نزل جبريل فاشار اليه أن صل الى الكعبة واستقبل الميزاب ونزل قوله: ﴿ قد نرى تقلب وجهك في الساء ﴾ الآيات وسمي ذلك المسجد «مسجد القبلتين» والى هذا يشير بعض الشعراء بقوله:

كم للنبي المصطفى من آية غراء حار الفكر في معناها لما رأى البارى تقلب وجهه ولاه ايمن قبلة برضاها

## موقف اليهود من الاسلام

لما عقد النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الالفة بين المهاجرين والانصار ووادع اليهود الذين كانوا يقيمون في داخل المدينة وما حولها، وآخى بين المسلمين تلك الاخوة التي جعلتهم في عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) صفاً واحدا بل شخصا واحدا يؤثر بعضهم بعضابالهبات والعطايا والاموال، بل في كل مصلحة يرى الانسان المسلم لاخيه ما يراه لنفسه.

قوة عظيمة ما مثلها قوة ، ووحدة متينة ما مثلها وحدة ، ورص للصفوف بقى اثره على مدى الاجيال .

فتعاليم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) القيَّمة العظيمة واخلاقه العالية ، وما رافقها من حسن التدبير، والحنكة والمقدرة السياسية، وحسن المعاملة ، جعلت الناس يدخلون في دين الله افواجا .

قويت شوكة المسلمين ، ولم يبق بيت في الجزيرة العربية الا وذكر محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) في داخله وبين اهله ، ولم يبق شخص في الجزيرة ايضا الا وقد اخذ يفكر برسالة محمد .

علا شأن الاسلام وسار مسير الشمس في الأفاق .

عند ذلك خاف اليهود القاطنون في المدينة ـ يثرب ـ وما جاورها من هذا المد العظيم ، ومن تهافت الناس على الدخول في الاسلام ، وقد ظنوا من قبل أنهم يستميلون محمداً ويجعلونه في صفهم ليزدادوا به قوة ، وتقول بعض المرويات ان اليهود بادروا بادىءالأمر إلى استقبال محمد ظناً منهم أن في مقدورهم استمالته اليهم وادخاله في حلفهم ، والاستعانة به على تأليف جزيرة العرب حتى تقف في وجه النصرانية التي اجلت اليهود عن فلسطين ، ولم يدر في خلدهم ان الاسلام دين الحق والعدالة يعلو ولا يعلو عليه شيء، وان ما كان يدور في خلدهم وما خططوا له من ابقاء نفوذهم على اهل يثرب قد ذهب ادراج الرياح .

عند ذلك اخذ اليهود يفكرون من جديد في الكيفية التي تضعف شأن محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وتقف في طريق رسالته المقدسة فياكان من مفكريهم الا ان التجأوا الى المكر والخديعة والفتنة والوقيعة بين الانصار، لعل هذه تعيق تقدم الاسلام وتزعزع نفوس المسلمين.

كما كان من قصة شاس بن قيص وسعيه في الوقيعة بين الانصار .

ولم يكتف اليهود بالسعي بالدس والوقيعة والفتنة بين الانصار كها ذكرنا ، بل كانت عداوتهم شديدة جداً للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واتباعه من المؤمنين ، مع علمهم ان محمداً هو النبي المنتظر وصفته موجودة عندهم في كتبهم .

ولكن انانيتهم لم تسمح لهم بالانصياع لكلام محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وتعاليمه السماوية . بل أصروا على ضلالهم عنادا وحقدا وكفرا . (قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر).

## قصة حيى بن لهطب

ذكر الحلبي في سيرته عن صفية ام المؤمنين بنت حيى بن اخطب قالت : كنت احب ولد ابي اليه والى عمي ابي ياسر وكانا من اكبر اليهود واعظمهم ، فلما قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة غدوا إليه . . ثم جاءا من العشى فسمعت عمي يقول لابي : أهو هو ؟ قال : نعم والله ! . .

قال : اتعرفه وتثبته ؟ قال: نعم .

قال: فها في نفسك منه ؟

قال: عداوته والله ما بقيت . .

وفي رواية أخرى أنها قالت: ان عمي ابا ياسُر حين قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة ذهب اليه وسمع منه (صلى الله عليه وآله وسلم) وحادثه ، ثم رجع الى قومه فقال: يا قوم اطيعوني فان الله قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرونه فاتبعوه ولا تخالفوه .

ثم انطلق ابي الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسمع منه ثم رجع الى قومه ، فقال لهم : اتبت من عند رجل والله لا أزال له عدوا ، فقال له اخوه ابو ياسر : يا ابن ام اطعني في هذا الأمر واعصني فيها شئت بعد لا تهلك ، فقال : والله لا نعطيك . . ثم وافق اخاه حيياً فكانا اشد اليهود عداوة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جاهدين في رد الناس عن الاسلام بما استطاعا ، فانزل الله فيهما وفيمن

كان موافقاً لها(١) ﴿ودُ كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد الهانكم كفاراً حسداً من عند انفسهم من بعد ما تبدين لهم الحقه(٢).

#### قصة كعب بن الأشرف

جاء في مجمع البيان للطبرسي أن كعب بن الاشرف خرج في سبعين راكباً من اليهود الى مكة بعد وقعة احد ليحالفوا قريشاً على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فنزل كعب على ابي سفيان فاحسن مثواه، ونزلت اليهود في دور قريش، فقال اهل مكة: انكم اهل كتاب ومحمد صاحب كتاب، فلا نامن أن يكون هذا مكراً منكم، فان اردت ان نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بها ففعل، فذلك قوله تعالى: ﴿ يؤمنون بالجبت والطاغوت ﴾.

ثم قال كعب: يا اهل مكة ليجيء منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلصق اكبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال محمد، ففعلوا ذلك . فلما فرغوا قال ابو سفيان لكعب: انك امرؤ تقرأ الكتاب . . وتعلم . . ونحن اميون لا نعلم . . فاينا اهدى طريقا واقرب الى الحق . . نحن ام محمد ؟ قال كعب: اعرضوا على دينكم! فقال ابو سفيان : نحن ننحر للحجيج الكوماء، ونسقيهم الماء، ونقري الضيف ونفك العاني، ونصل الرحم ، ونعمر بيت ربنا ونطوف به ، ونحن اهل الحرم . ومحمد فارق دين آبائه ، وقطع الرحم ، وفارق

<sup>(</sup>۱) السيرة الحلبية، ج ۲، ص ۱۱۲.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية \_ ١٠٩.

الحرم ، وديننا القديم ـ ودين محمد الحديث.

فقال: أنتم والله اهدى سبيلا مما عليه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فانزل الله ﴿ أَلَمْ تَرَ الْى الذِّينَ اوتوا نصيباً مِن الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ﴾(١).

#### قصة فنحاص

ذكر الطبرسي في تفسيره: كتب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع ابي بكر الى يهود بني قينقاع يدعوهم الى اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وان يقرضوا الله قرضاً حسنا ، فدخل ابو بكر بيت مدارستهم فوجد ناساً كثيرا منهم اجتمعوا الى رجل من اليهود يقال له فنحاص بن عازوراء. فدعاهم الى الاسلام والصلاة والزكاة .

فقال فنحاص: ان كان ما تقول حقاً فان الله اذاً لفقير ونحن اغنياء . . ولوكان غنياً لما استقرضنا أموالنا !

فغضب ابو بكر وضرب وجهه فانزل الله ﴿ لقد سمع الله قول

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية، ٥١، ٥٧، قيل ان المعنيّ بالآية، حيى بن اخطب، وكعب بن الأشرف، وسلام بن ابي الحقيق، وابو رافع في جماعة من علماء اليهود. والجبت الاصنام، والطاغوت تراجمة الاصنام الذين كانوا يتكلمون بالتكذيب عنها، عن ابن عباس، وقيل الجبت الساحر والطاغوت الشيطان عن ابن زيد، وقيل الجبت ابليس والطاغوت أولياؤه، وقيل هما كلما عبد من دون الله من حجر او صورة او شيطان.

الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق (١).

(١) سورة آل عمران، آية ١٨١.

٤٣٨

#### قصة لبيد بن اعصم اليهودي . . والسحر

ذكر اكثر اهل التفاسير واصحاب السير قصة لبيد بن اعصم اليهودي الذي سحر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على حد زعمهم .

ففي الدر المنثور عن زيد بن اسلم قال : سحر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رجل من اليهود فاشتكى فاتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وقال : ان رجلا من اليهود سحرك ، والسحر في بئر فلان . . فارسل علياً فجاء به ، فامره ان يحل العقد ويقرء آية فجعل يقرء ويحل حتى قام النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) كانما نشط من عقال .

وفي رواية عن السيرة الحلبية ان لبيد بن الأعصم اليه ودي سحر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مشط له (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وقيل في اسنان من مشطه ومشاطة من شعر رأسه الشريف ، اعطاها لهم غلام يهودي كان يخدمه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وجعل مثالا من شمع وقيل من عجين كمثال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وغرز فيه ابراً ، وجعل معه وتراً عقد فيه احدى عشرة عقدة وان الابر كانت في العقد ، ودفن ذلك تحت راعونه في بئر ذي أروان . وقد مسخ الله تعالى ماءها حتى صار كنقاعة الحناء فكان يخيل اليه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه يفعل الفعل وهو لا يفعله . ومكث

في ذلك سنة وقيل ستة أشهر وقيل اربعين يوماً .

وعند ذلك نزل جبريل (عليه السلام) وقال له: ان رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقداً ودفنها في محل كذا ، فارسل (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً (عليه السلام) فاستخرجها فجاء بها فجعل كلها حل عقدة وجد (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك خفة حتى قام كأنما نشط من عقال(١).

روى ابن كثير في تفسيره عن الثعلبي: قال ابن عباس وعائشة (رضي الله عنها) كان غلام من اليهود يخدم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فدبت اليه اليهود فلم يـزالوا بـه حتى اخذ مشاطة رأس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعدة من اسنان مشطه فاعطاها اليهود فسحروه فيها، وكان الذي تولى ذلك رجل يقال له لبيـد بن اعصم ثم دسها في بئر لبني زريق يقال له ذروان.

فمرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وانتثر شعر رأسه ، ولبث ستة اشهر يـرى انه يـأتي النساء ولا يـأتيهن ، وجعل يـذوب ولا يـدرى ما عراه .

فبينها هو نائم اذ أتاه ملكان فجلس احدهما عند رأسه والآخر عند رجليه ، فقال الذي عند رأسه للذي عند رجليه ما بال الرجل ؟ قال : طب . قال : ومن سحره ؟ قال : سحر . قال : ومن سحره ؟ قال : لبيد بن اعصم اليهودي ، قال : وبما طبه ؟ قال : بمشط ومشاطه ،

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية، ج ٢، ص ١١٣.

قىال : واين وهو(١)؟ قىال فى جف طلعة ذكر(٢)تحت راعوفة فى بشر ذروان \_.

فانتبه رسول الله مذعوراً قال: يا عائشة اما شعرت ان الله اخبرني بدائي، ثم بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا والـزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء البئر كأنه نقاعة الحناء، ثم رفعوا الصخرة واخرجوا الجف فاذا فيه مشاطة رأسه واسنان من مشطه، واذا فيه وترمعقود فيه اثنا عشر عقدة مغروزة بالابر. فانزل الله تعالى السورتين. فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خفة حين انحلت العقدة الاخيرة، فقام فكانما نشط من عقال.

وجعل جبرائيل (عليه السلام) يقول: بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من حاسد وعين . . الله يشفيك . فقال: يما رسول الله افلا تأخذ الخبيث تقتله ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) « اما انا فقد شفاني واكره ان اثير على الناس شرا » هكذا رواه ـ الراوي ـ بلا اسناد فيه غرابة ، وفي بعضه نكارة شديدة ، ولبعضه شواهد مما تقدم والله اعلم (٣) .

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في الاصل.

<sup>(</sup>٢) الجف، غشاء الطلع اذ جف، وعم به بعضهم فقال: هو وعاء الطلع، قيل: الجف قيقاءة الطلع وهو الغشاء الذي على الوليع. وفي حديث سحر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) طب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فجعل سحره في جف طلعه ذكر ودفن تحت راعوفة البئر، لسان العرب لابن منظور. (٣) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير.

واورد صاحب مجمع البيان في تفسيره هذه الرواية كها رواها ابن كثير وغيره مع اختلاف بسيط في بعض الالفاظ ولكنها بمعنى واحد تقريبا الا انه قال: وهذا لا يجوز لأن من وصف بانه مسحور فكانه قد خبل عقله، وقد ابى الله سبحانه ذلك في قوله تعالى: ﴿ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا ﴾(۱) لنظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا ﴾(۲) ولكن يمكن أن يكون اليهودي او بناته على ما روي اجتهدوا في ذلك فلم يقدروا عليه واطلع الله نبيه على ما فعلوه من التمويه حتى استخرج وكان ذلك دلالة على صدقه وكيف يجوز ان يكون المرض من فعلهم ولو قدروا على ذلك لقتلوه وقتلوا كثيراً من المؤمنين مع شدة عداوتهم له . (۱).

يقول صاحب التبيان في تفسيره: لا يجوز ان يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سحر على ما رواه القصاص الجهال لان من يوصف بانه مسحور فقد خبل عقله وقد انكر الله تعالى ذلك بقوله:

﴿ ان تتبعون الا رجلا مسحورا ﴾(٤).

اقول: يأخذني العجب من قول صاحب السيرة الحلبية وغيره من الرواة « وطعنت المعتزلة وطوائف من اهل البدع في كون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد سحر وقالوا لا يجوز على الانبياء أن يسحروا ولوجاز ان يسحروا لجاز أن يجنوا وقد عصموا من الناس ».

<sup>(</sup>١) سورة الاسرى، آية ٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، آية ٨.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان في تفسير القرآن، للطبرسي.

<sup>(</sup>٤) التبيان ، للشيخ الطوسي.

ليت شعري كيف غاب عن ذاكرة صاحب السيرة الحلبية وغيره ان الانبياء ليسوا كسواهم من البشر . . . فهم معصومون من الزلل . . . وكيف يجوز على النبي وهو الامين على الوحي ان يخيل اليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله وهذا متعلق بالعقل والادراك فلا يصح عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) اي شائنة لأنه المبلغ للرسالة .

وعن ابن العربي أنه قال: ومثل هذه الاخبار من وضع الملحدين تلعباً واستجراراً الى القول بابطال معجزات الانبياء (عليهم السلام) والقدح فيها، وأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء (عليهم السلام) وبين فعل السحرة وان جميعه من نوع واحد».

اعود فاقول أن على كل منصف وصاحب عقيدة صحيحة ان ينبذ جميع الاقوال التي لا يقبلها العقل ولا يقرها الوجدان .

ومما لا شك فيه ان التشويش والدس ظاهر في حديث كون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد دخل عليه السحر، ومرض من جراء ذلك وتغير مزاجه الشريف مدة سنة . . . أو ستة اشهر . . . او اربعين يوماً على اختلاف الروايات ، فهذا شيء فيه كثير من الغرابة والاستنكار، وهو بلا شك من موضوعات المنافقين ، والملحدين اعداء الإسلام ، واعداء الله .

وما حملهم على ذلك الاحرب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وعداوته ، والتشكيك في رسالته . لأنه اذا جاز على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو المبلغ الامين للرسالة المقدسة كما اسلفنا ، أن يصبح في مرحلة من مراحل حياته يخيل البه (صلى الله عليه وآله

وسلم) أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله بدون وعي ولا تفكر . . . فيجوز عليه حينتذ ان يقول على الله ما لم يقله وهو لايدري . . . وحاشا للنبي المعصوم (صلى الله عليه وآله وسلم) الطاهر من مفتريات المنافقين والدساسين والملحدين اعداء الله ورسوله .

## قصة شاس بن قيس ، وسعيه في الوقيعة بين الانصار

ذكر ابن هشام في سيرته عن ابن اسحاق انه قال:

مرَّ شاس بن قيس وكان شيخاً قد عسا(١) ، عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين ، شديد الحسد لهم ، على نفر من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من الأوس والخررج ، في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه ، فغاظه ما رأى من الفتهم وجماعتهم ، وصلاح ذات بينهم على الإسلام ، بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية .

فقال قد اجتمع ملأ<sup>(۲)</sup>بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم اذا اجتمع ملؤهم بها من قرار.

فامر فتى شاباً من يهود كان معهم ، فقال له : اعمد اليهم ، فاجلس معهم ، ثم اذكر يوم بعاث (٣)وما كان قبله ، وانشدهم بعض ما

<sup>(</sup>١) عسا : اسنَّ، وولى.

<sup>(</sup>۲) ملأ القوم: اشرافهم، وقيل: جماعتهم.

<sup>(</sup>٣) كان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الاوس والخزرج بالجاهلية، وكان الظفر فيه يومئذ للأوس على الخزرج. وكان على الأوس يومئذ حضير بن سماك الاشهلي، ابو أسيد بن حضير.

وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي، فقتلا جميعاً .

كانوا تقاولوا فيه من الاشعار .

قال ابن اسحاق: ففعل. فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب، اوس بن قيظي، احد بني حارثة بن الحارث من الاوس. وجبار بن صخر، احد بني سلمة من الخزرج، فتقاولا ثم قال احدهما لصاحبه: ان شئتم رددناها الآن جذعة (١)، فغضب الفريقان جيمعا وقالوا: قد فعلنا، موعدكم الظاهرة والظاهرة: الحرة والسلاح... السلاح. فخرجوا اليها.

فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فخرج اليهم فيمن معه من اصحابه المهاجرين حتى جاءهم ، فقال : يا معشر المسلمين ، ألله الله ، أبدعوى الجاهلية وانا بين اظهركم بعد أن هداكم الله للاسلام ، واكرمكم به ، وقطع به عنكم امر الجاهلية ، واستنقذكم به من الكفر ، وألف به بين قلوبكم ، فعرف القوم انها نزغة (٢) من الشيطان ، وكيد من عدوهم ، فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا . ثم انصرفوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سامعين مطيعين ، قد اطفأ الله كيد عدو الله شاس بن قيس (٣).

وانزل الله في شاس بن قيس وما صنع : ﴿ قُلْ يَا اهْلُ الْكَتَابِ لَمْ تَكُفُرُونَ بَآيَاتِ اللهُ وَاللهُ شَهْدِد على ما تعملون قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وانتم شهداء وما الله بغافل

<sup>(</sup>١) رددناها الآن جذعة، معناها رددنا الآخر الى أوله.

<sup>(</sup>٢) النزغة - الافساد بين الناس.

<sup>(</sup>۳) سیرة ابن هشام، ج ۲ ص ۲۰۶، ۲۰۰.

عما تعملون (١) وعن الطبرسي في تفسيره: معناه لم تمنعون المؤمنين عن دين الاسلام الذي هو دين الله وسبيله. وقيل انهم اليهود كانوا يغرون بين الأوس والخزرج بتذكيرهم الحروب التي كانت بينهم في الجاهلية حتى تدخلهم الحمية والعصبية فينسلخون عن الدين (٢).

وانزل الله سبحانه وتعالى في أوس بن قيضي وجبار بن صخر ومن كان معها من قومها من الاوس والخزرج الذين تنادوا الى القتال عندما ذكرهم اليهودي بايام الجاهلية: قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكتم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ٩٨، ٩٩.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان في تفسير القرآن، للطبرسي.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، آية ١٠١، ١٠١.

# اسلام عبد الله بن سلام

لقد كان من بين احبار اليهود من عرف الحق فاتبعه واستنار بنور الاسلام فكان مثالا للاخلاص والتضحية ، كعبد الله بن سلام ، ومخيريق وغيرهما . كما جاء عن ابن اسحاق في السيرة الهشامية :

كان من حديث عبد الله بن سلام كها حدثني بعض اهله عنه وعن اسلامه حين اسلم ، وكان حبراً عالماً ، قال : لما سمعت برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف (۱) له ، فكنت مسراً لذلك ، صامتا عليه ، حتى قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة ، فلها نزل بقباء، في بني عمرو بن عوف اقبل رجل حتى اخبر بقدومه ، وأنا في رأس نخلة لي اعمل فيها ، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة ، فلها سمعت الخبر بقدوم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كبرت ؛ فقالت لي عمتي ، حين سمعت تكبيري : خيبك الله ! والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت ! . . . .

قال : فقلت لها : أي عمة ، هو والله اخو موسى بن عمران ، وعلى دينه ، بعث بما بعث به .

<sup>(</sup>١) نتوكف: معناه، نترقب، ونتوقع.

قال : فقالت : أي ابن اخي ، أهو النبي الذي كنا نُخبر أنه يبعث مع نفس الساعة ؟

قال : فقلت لها : نعم . فقالت : فذاك اذاً . . قال : ثم خرجت الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) فاسلمت ، ثم رجعت الى اهل بيتي أمرتهم فاسلموا .

قال: وكتمت اسلامي من يهود، ثم جئت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقلت له: يا رسول الله، ان يهود قوم بهت<sup>(۱)</sup>واني احب ان تدخلني في بعض بيوتك وتغيبني عنهم، ثم تسألهم عني، حتى يخبروك كيف انا فيهم، قبل ان يعلموا باسلامي، فانهم ان علموا به بهتوني وعابوني.

قال: فادخلني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض بيوته ودخلوا عليه ، فكلموه وساءلوه ثم قال لهم: اي رجل الحصين بن سلام فيكم (٢) ؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا، وحبرنا وعالمنا .

قال: فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم ، فقلت لهم: يا معشر يهود، اثقوا الله واقبلوا ما جاءكم به ، فوالله انكم لتعلمون أنه لرسول الله، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته، فاني اشهد انه

<sup>(</sup>١) بهت: معناه، الباطل، وفي رواية الحلبي في سيرته: قوم بهت وغدر.

<sup>(</sup>٢) ذكر المؤرخون واصحاب السير عن عبد الله بن سلام أنه رجل من يهود بني قينقاع وكان اسمه قبل الاسلام - الحصين بن سلام - فلما اسلم وحسن اسلامه سماه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عبد الله بن سلام . ويقول صاحب السيرة الحلبية - أنه من ولد يوسف الصديق (عليه السلام).

رسول الله وأؤمن به، واصدقه واعرفه.

فقالوا: كذبت، ثم وقعوا بي.

قال : فقلت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) : الم اخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت ، واهل غدر وكذب وفجور .

قال : واظهرت اسلامي واسلام اهل بيتي ، واسلمت عمتي خالدة بنت الحارث وحسن اسلامها(١).

#### مخيريق خير يهود

وممن وفى بما عاهد علية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من احبار اليهود مخيريق وهو من بني ثعلبة ابن الفطيون (٢).

جاء عن ابن اسحاق انه قال : « وكان من حديث مخيريق وكان حبراً عالما ، وكان رجلا غنيا كثير الاموال من النخل، وكان يعرف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بصفته ، وما يجد في علمه وغلب عليه الف دينه . فلم يزل على ذلك ، حتى اذا كان يوم احد ، وكان يوم احد يوم السبت ، قال : يا معشر يهود ، والله انكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق .

قالوا: ان اليوم يوم السبت!

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هاشم، ج ٢، ص ١٦٤، ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الفطيون، الرئيس، او الملك.

قال: لا سبت لكم . . .

ثم اخذ سلاحه، فخرج حتى أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) باحد وعهد الى من وراءه من قومه: « ان قتلت هذا اليوم ، فاموالي لمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يصنع فيها ما أراه الله . » .

فلم اقتتل الناس قاتل حتى قتل . فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ). \_ يقول : مخيريق خير يهود .

وقبض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمواله، فعامة صدقات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة منها . (١٠).

انتهى الجزء الثاني بعون الله ويليه الجزء الثالث.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام، ج ٢، ص ١٦٥.

# الفهرس

| فحة | الص | ١. |     | _  | _ |   | _  | _ | _  |    | - | _  | _   |   |    | _   | _   |    | _   | _   | _   |      |      | _   | _   | _  |            | _   | _          | - ,        | ٤.   | ضو   | المو  |
|-----|-----|----|-----|----|---|---|----|---|----|----|---|----|-----|---|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|----|------------|-----|------------|------------|------|------|-------|
| •   |     |    | • • |    |   |   | •  |   |    |    |   |    |     | • |    | •   |     |    |     |     | •   |      |      |     | : . | ٠, | <u>a</u> e | ٠   | <u>۔</u>   | لتا        | 11 , | سل   | الفد  |
| ٧   |     |    |     |    |   | • | •  | • |    | •  |   |    | •   |   |    | ,   | (   | ں  | ٥   | )   | -   | ما   | ع    | : ( | ظہ  | عا | ¥          | ١   | ولا        | س.         | الر  | ٺ    | مېع   |
| 11  |     |    |     |    |   |   | •  |   |    |    | • |    | •   | • |    | •   |     |    | ئة  | بعا | ال  | į    | ئرة  | ۏ   | في  | (  | ( ,        | صو  | )          | ل          | کما  | = 2  | حيا   |
| 14  |     |    |     |    |   |   |    |   |    | •  | • |    |     | • |    |     |     |    |     | ä   | مثأ | لبا  | 31   | ل   | قب  | (  | ں          | ص   | )          | بد         | ی    | õ.   | عباد  |
| 19  |     |    | • • | •  |   |   |    | • |    |    | • |    | •   | ( | (, | ىر  | 0   | )  | لد  | 1   | ر   | وا   | لعيم | ر   | لی  | ء  | ب          | ~   | لو         | ، ا        | ول   | نز   | ذكر   |
| 44  |     | •  |     | •  |   |   | •  | • | •  | •  |   |    | •   | • |    | •   |     | •  |     | •   | اء  | حر   | -    | ار  | Ė   | ي  |            |     | ء          | سها        | ال   | لة   | رسا   |
| 44  |     | •  |     | •  |   | • |    |   | •  |    | • | •  |     |   |    | ,   | پ   | حو | لو. | 31  | ن   | بار  | ره   | لب  | (   | ں  | ۻ          | ( ر | , ;        | يجأ        | خد   | ه -  | انتبا |
| 40  |     |    | • • |    |   |   |    | • |    |    | • |    |     |   |    | • • |     |    |     | •   |     |      | ب    | حو  | لو. | ı  | ۣل         | زو  | ون         | <b>ä</b> ! | لبعا | 31 , | زمن   |
| 47  |     |    |     | •  | • |   |    | • |    |    |   |    |     | • |    | •   | ڀ   | حو | لو. | 11  | ل   | وا   | نز   |     | دا  | بت | ١,         | في  | رد         | و          | ما   | U    | بعظ   |
| ٤١  | •   | •  |     |    | • | • |    | • | •  |    | • |    | •   |   | L  | حو  | ٠., | لض | 1   | زة  | ود  | لعبد | (    | ول  | نز  | و  | -          | ئي  | و-         | ال         | رة   | فت   | مدة   |
| ٤٥  |     |    |     |    | • |   |    | • | •  | •  | • |    | •   | • |    |     |     |    |     |     | •   | •    | •    |     |     | •  | ن          | و   | ئىر        | لعا        | 11   | بىل  | الفم  |
| ٤٧  | •   |    |     |    |   |   |    | • |    |    |   |    | • • |   |    | •   | •   |    | •   | •   | •   | •    | •    |     |     |    |            | ل   | <b>ڏ</b> و | 11         | رن   | لمو  | المسا |
| ٥١  |     | به | עי  | سا | 1 | • | یو | 4 | ښا | رس | , | ٠, | للا | ب | Ķ  | 1   | لى  | 1  | ( { | ٤   | )   | (    | ىلى  | c   | ق   | ٠. | . (        | في  | ل          | قي         | ما   | ں    | بعض   |
| ٥٧  |     |    |     |    |   | • |    |   |    |    |   |    | •   |   |    |     |     |    |     |     |     | •    |      |     |     | ب  | الہ        | ط   | ب          | f          | بن   | نو   | جعا   |
| 74  |     |    |     |    |   |   |    |   |    |    |   |    |     |   |    |     |     |    |     |     |     |      |      |     |     |    |            |     |            |            |      |      | زید   |
| 74  |     |    |     |    |   |   |    | • | •  |    | • | •  | •   | • |    | •   |     |    |     |     |     |      | •    |     |     |    | (          | یق  | بل         | لص         | ر ا  | بک   | ابو   |

| صفحة        | وعا                                | الموض   |
|-------------|------------------------------------|---------|
| ٧٥ .        | وتحليل في افضلية السبق الى الإسلام | عرض     |
| ۸۳          | ِ الغفاري                          | ابو ذر  |
| <b>AV</b> . | ابي ذر                             | إسلام   |
| 44          | ن عبد المطلب (رض)                  | حمزة ب  |
|             | بن یاسر ( رض )                     |         |
| 1.4         | . بن الأسود (رض)                   | المقداد |
| 1.4         | ل الحادي والعشرون :                | الفصر   |
| 111         | باظهار الدعوة للإسلام              | الأمر   |
| 114         | محمد (ص) لعشيرته الاقربين          | دعوة    |
| 171         | ة والانذار                         | الوليم  |
| 140         | عتبة بن ربيعة                      | سفارة   |
| 174         | ريش الى ابي طالب                   | وفد قر  |
| 140         | ة الأولى الى الحبشة                | الهجرة  |
| 124         | رة الغرانيق                        |         |
| 1 & V       | . وتحليل                           | نظرة ـ  |
| 101         | ل الثاني والعشرون :                |         |
| 104         | المهاجرين من الحبشة                |         |
| 104         | ة الثانية الى الحبشة               | الهجرا  |
| 171         | بن ابي طالب والنجاشي               | جعفر    |
| 171         | عمر بن الخطاب ( رض )               | اسلام   |
| 174         | اسلام عمر بن الخطاب                | كيفية   |

| لصفحه               | الموصوع الموصوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174                 | الفصل الثالث والعشرون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141                 | المقاطعة الإقتصادية والمعنوية لمحمد (ص) واصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110                 | الصحيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144                 | قصة ابي البختري مع ابي جهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 194                 | نقض الصحيفة الصحيفة المستران الصحيفة المستران الم |
| 199                 | قصة ابن ام مكتوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.0                 | الفصل الرابع والعشرون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Y</b> • <b>V</b> | ابو طالب عم الرسول الأعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 411                 | لمحة عن وفاة ابي طالب ( رض )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 410                 | الذكريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 771                 | لمحة عن اسلام ابي طالب ( رض )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 741                 | بعض الروايات الواردة في حق ابي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 747                 | وصية ابي طالب ( رض )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 137                 | وفاة ام المؤمنين خديجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 710                 | شخصية خديجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 719                 | الفصل الخامس والعشرون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 401                 | اسراء النبي ( ص ) ومعراجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 700                 | بحث في الاسراء والمعراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177                 | خروج الرسول الأعظم الى الطائف يطلب النصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777                 | الرسول الأعظم يدعو القبائل الى الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 779                 | تباشير النصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| لصفحة | الموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
|-------|--------------------------------------------------------|
|       |                                                        |
| 277   | قدوم الأنصار الى مكة                                   |
| ***   | اسلام ایاس بن معاذ                                     |
| 444   | اجتماع الرسول الأعظم (ص) برهط من الخزرج                |
| 777   | بيعة العقبة الأولى                                     |
| 947   | بيعة العقبة الثانية                                    |
| 440   | عودة اهل العقبة الى المدينة وقصة عمرو بن الجموح        |
| 744   | هجرة المسلمين الى المدينة                              |
| 4.0   | نزول الوحي بالاذن في القتال                            |
| 4.4   | المهاجرون الأول                                        |
| 410   | الفصل السادس والعشرون :                                |
| 717   | هجرة الرسول الأعظم                                     |
| 474   | خروج النبي من داره واستخلافه علياً على فراشه           |
| 441   | الرسول ( ص ) في الغار                                  |
| 444   | قصة ام معبد الخزاعية                                   |
| 737   | قصة سراقة بن مالك                                      |
| 729   | النبي (ص) في طريقه الى المدينة                         |
| 404   | الفصل السابع والعشرون :                                |
| 400   | لمحة موجزة عن تاريخ المدينة                            |
| 404   | النبي ( ص ) في قباء                                    |
|       | خطبة الرسول الأعظم ( ص ) في اول جمعة صلاها في بني سالم |
| 777   | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |

| بوع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الموخ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| رل الرسول ( ص ) الى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دخر   |
| المسجد النبوي الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| خطبة خطبها رسول الله (ص) بعد بناء المسجد الشريف ٣٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اول   |
| سل الثامن والعشرون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفم  |
| . الالفة بين المهاجرين والأنصار ـ وموادعة اليهود ٣٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عقد   |
| س وتحلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عرف   |
| اخاة اخات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المؤا |
| ان ومشروعيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الأذ  |
| نمع اليثربي في العهد الأول من الإسلام ٤١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المج  |
| سلُّ التاسع والعشرون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفم  |
| بل القبلة ١٠٠٠ بيل القبلة ١٠٠٠ بيل القبلة القبل | تحوي  |
| ب تحويل القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سبب   |
| ف اليهود من الإسلام ٤٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | موقة  |
| ة لبيد بن اعصم اليهودي والسحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تصا   |
| ة شاس بن قيس ، وسعيه في الوقيعة بين الأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قصا   |
| دم عبد الله بن سلام ۴۶۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اسلا  |